# 

في معَالم الحلاَل والحرام عَرَّخِيرُ الأَيْام مُحَدَّعَلَيْهُ الصَّلاَقِ والسَّلامُ ممّا اتفق عَليْه الشِّخان البُخاَري وَمِشْلم

> ؆ڷؖڸڣٮٞ الِلمَيَام لِلَافِظ عَبُدالغَنِيُ بِنْ عَبُدالوَاخِ المُقَدِييُ

> > المتو<u>فى ٢٠٠ ن</u>هج توبل عَلمت بَبعُ سَنعِ خطيّة

قدَّم لَهُ نَصْيلَة لَاسْنِغِ لَكُرِّرَ عَبَرِلَهُمَّ بِهَجَبْرِلِهُمِّ لِلْكَارِيلِ

حققك أ أبوقُت يُبة نَظَرِ حَكَمَد ٱلفَالْالِي

المنفر والنوزيع للنشر والنوزيع

### عِمَقُولِ الْطَسِّبِعِ كَمُفَاضَ مَالِمُحِقِّ فَهُ الطّبِعِثِّة الْأُولِمِثِ الطّبِعِثِّة الْأُولِمِثِ المُعْلِمِثِّة الْأُولِمِثِ

# عارطيبة للنشر والنوزيع

المملكة العربية السعودية – الرياض – السويدي – ش. السويدي العام – غرب النفق ص.ب: ٧٦١٢ – فاكس: ٧٦١٧ – ٢٥٨٧٧٧ عناكس: ٤٢٥٨٢٧٧

للتخديع الخنري يمكن الاتصال:

متوال: ۳۲۷ اع٥٠

العنوان البرديكية : ٥٨٤٣٩ ، الرماض ١١٥٩٤

المراج ال

السالحان

القدمة \_\_\_\_\_\_

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# تقديم: العلامة المحدّث فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن السعد حفظه الله

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

أما بعد: فإن كتاب العمدة في الأحكام، للحافظ عبد الغني المقدسي - رحمه الله تعالى - من الكتب المفيدة جداً، لأنه جمع عدداً كبيراً من أحاديث الرسول على وهذه الأحاديث في الدرجة العليا من الصحة، لأنها كلها من الصحيحين أو أحدهما، وقد اختارها المصنف من أحاديث الأحكام وجعلها شاملة لأبواب الفقه، ولذلك كثر عناية أهل العلم بها حفظاً وتفقهاً ودرساً وشرحاً.

ولهذا ينبغي على طالب العلم أن يَعْتني بها أولاً بحفظها، وإذا كان هذا بعد حفظ الأربعين النووية فهذا أحسن، ثم بعد ذلك بالتفقه فيها، وهذا يكون بدراستها على أهل العلم، وقراءة بعض الشروح التي وضعت عليها.

ومَنْ ٱتْقَنَهَا وفَهِم ما دلَّت عليه من المعاني والأحكام، فقد بَلَغ مرحلة جَيِّدة من العلم، وحصل على نعمتين عظيمتين:

الأولى: أنه يستطيع أن يُقيم عباداته التي تعبده بها ربه عزَّوجلَّ بالدليل، وعَرَف هدي الرسول ﷺ في هذه العبادات وبالتالي لم يبق عليه إلا العمل والاتباع.

والأمر الثاني: أنه أصبح عنده بعض الأهلية في تَوْجيه الناس، وتعليمهم بعض ما يتعلق بهذه العبادات كالطّهارة والصّلاة، ولاشك أن في هذا خيرٌ كثيرٌ وأجرٌ عظيم.

وقد قام الشيخ نظر محمد الفاريابي وفقه الله تعالى بتحقيق الكتاب على سبع نسخ كما ذكر ذلك في المقدمة، وقد بين طريقته في تحقيق الكتاب، وترجم للمصنف، وذكر كثيراً من الشروح والحواشي التي خدمت هذا الكتاب، وقد زين تحقيقه لهذا الكتاب بنقل تعليقات مفيدة تتعلق بأحاديث الكتاب نقلها عن جَمْع من أهل العلم كالزَّركشي، وابن الملقن، والحافظ ابن حجر وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله تعالى في في أو الكافي فيه، ، ،

وكتب عبد الله بن عبدالرحمن السعد

|  |   |   | ٠                                        |
|--|---|---|------------------------------------------|
|  |   |   |                                          |
|  |   |   |                                          |
|  |   |   |                                          |
|  |   |   |                                          |
|  |   |   |                                          |
|  |   |   |                                          |
|  |   |   |                                          |
|  | · | · |                                          |
|  |   |   |                                          |
|  |   |   | :                                        |
|  |   |   |                                          |
|  |   |   |                                          |
|  |   |   |                                          |
|  |   |   |                                          |
|  |   |   | 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 |
|  |   |   |                                          |

القدمة \_\_\_\_\_

#### بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

#### وبعد:

فقد اتفقت كلمة الحفاظ من أهل الحديث وغيرهم من أهل العلم على أن أصح الكُتُب بعد كتاب الله تعالى كتابا: البخاري ومسلم وحمهما الله تعالى -.

قال الإمام النووي (ت ٦٧٦هـ): «اتفق العلماء ـ رحمهم الله ـ على أن أصح الكتب ـ بعد القرآن العزيز ـ الصحيحان: البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول».

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ٧٢٨ هـ): « الذي اتفق عليه أهل العلم، أنه ليس بعد القرآن أصح من كتاب البخاري ومسلم » .

وقال بدر الدين العيني (ت ٨٥٥ هـ) : «اتفق علماء الشرق والغرب على أنه ليس بعد كتاب الله تعالى أصح من صحيح البخاري ومسلم » .

وامتاز الصحيحان على غيرهما من كتب الحديث مجتمعة أو متفرقة ـ بجزايا عديدة ، واختصا دُونهما بخصائص جليلة ، وانفردا بميزات قلّما توجد في غيرهما ، مما جعلهما في المرتبة الأولى من كتب الحديث ، ومكّنت لهما الحظوة الرفيعة في نفوس أهل العلم بالحديث وغيره ، ثم في نفوس عامة المسلمين من بعدهم ، وارتبطت بهما القلوب بعد كتاب الله عزّوجل بما لم ترتبط بكتاب آخر مثلهما ، واحتلا في النفوس الاحترام والتقدير ، وارتفعا مكانة على مكانة ، وسمواً منزلة بعد منزلة ، فكثرت الكتب المتعلقة بهما من شروح ومستخرجات ومختصرات وتعليقات ومستدركات .

ومن هذه الأعمال القيِّمة كتاب: «العمدة في الأحكام» للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله (ت • • ٦ه) جمع فيه مؤلفه من أحاديث الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم إجابة لطلب بعض إخوانه كما صرَّح بذلك في المقدمة، وقد اشتهر هذا الكتاب بين طلاب العلم حفظاً وتدريساً، وحظي باهتمام العلماء شرحاً وتعليقاً، ووجدت لهذا الكتاب من خلال بحثي في كتب التراجم، والمعاجم،

والفهارس ما يبلغ أربعًا وثلاثين شرحًا.

والكتاب له طبعات متعددة، لا تخلو طبعة من هذه الطبعات من أخطاء وتحريفات وتصرف في النصوص باسم التحقيق العلمي، وانتهجت في تحقيقه الخطوات الآتية:

١ ـ قابلت الكتاب على سبع نسخ خطية .

٢ ـ اتخذت إحدى النسخ أصلاً، وقابلت النسخ الأخرى عليها.

٣ ـ بينت الفروق الواردة في النسخ.

٤ ـ قارنت بين ألفاظ العمدة، والفاظ الصحيحين مبينًا الفروق الواردة في ذلك.

٥ ـ قارنت بين العمدة، والجمع بين الصحيحين للحميدي (ت٤٨٨هـ) وهو من
 أهم المصادر عند المؤلف، وذكرت ما يوافقها وما يخالفها في الألفاظ.

٦ - اعتمدت عند الخلاف في الألفاظ على الجمع بين الصحيحين للإمام عبد الحق الإشبيلي (ت٥٨٢هـ).

٧- ذكرت اعتراض الإمام الزركشي (ت٧٩٤هـ)، وابن الملقن (ت٨٠٤هـ) والحافظ ابن حجر (ت٨٠٤هـ) رحمهم الله على الأحاديث التي انتقد عليها المؤلف.

٨- أثبت التعليقات الواردة في هوامش النسخ، وخصوصًا نسخة الأصل،
 ونسخة (أ) لوجود تعليقات مهمة في هاتين النسختين.

هـذا وقد بذلت قصـاري جهدي في إخراج الكتاب كما أراده المؤلف رحمه الله، محاولاً الاجتناب عن الأخطاء والتحريفات التي تعج بها دور النشر باسم التحقيق.

وفي الختام أسأل الله العظيم، رب العرش المجيد أن يتقبل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، وأن يجعله في ميزان الأعمال يوم لاينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي عفا الله عنه وغفر لوالديه الرياض: ٨/٨/ ١٤٢٢هـ

عنوان البريد:

المملكة العربية السعودية

ص. ب: ۸٤٣٩ه

الرياض: ١١٥٩٤

# الحافظ عبد الغني المقدسي\* (۵۶۶ هـ ـ ۲۰۰ هـ) رحمه الله تعالى

#### اسمه ونسبه:

هو الإمام، العالم، الحافظ الكبير، الصادق، العابد، الأثري، المتبع، عالم الحفاظ، تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر المقدسي الجماعيلي، ثم الدمشقي المنشأ، الصالحي الحنبلي.

#### مولده:

قال الزكي المنذري (ت٦٥٦هـ)(١): وذكر عنه بعض أصحابه ما يدل على أن مولده سنة أربع وأربعين وخمسمائة.

وذكر ابن النجار (ت ٦٤٣ هـ) في تاريخه ـ على ما نقل ابن رجب (ت٩٥هـ)(٢٠ ـ

#### # مصادر ترجمته:

معجم البلدان ( $\gamma$ /  $\gamma$ 0 -  $\gamma$ 1 -  $\gamma$ 1)، والتقييد لابن نقطة ( $\gamma$ 1 /  $\gamma$ 1)، ومرآة الزمان ( $\gamma$ 1 /  $\gamma$ 2)، والتكملة لوفسيات النقلة ( $\gamma$ 1)، وتاريخ الإسلام للذهبي ( $\gamma$ 2 /  $\gamma$ 3 -  $\gamma$ 3)، وسير أعلام النبلاء ( $\gamma$ 3 /  $\gamma$ 3)، وتذكرة الحفاظ ( $\gamma$ 4 /  $\gamma$ 4)، والعبر ( $\gamma$ 7 /  $\gamma$ 3)، ودول الإسلام ( $\gamma$ 4 /  $\gamma$ 5)، ومرآة الجنان ( $\gamma$ 4 /  $\gamma$ 9)، والبداية والنهاية ( $\gamma$ 4 /  $\gamma$ 7)، والذيل على طبقات الجنابلة لابن رجب ( $\gamma$ 7 /  $\gamma$ 9)، ذيل التقييد للفاسي ( $\gamma$ 7 /  $\gamma$ 71)، والنجوم الزاهرة ( $\gamma$ 7 /  $\gamma$ 10)، والمقصد الأرشد ( $\gamma$ 7 /  $\gamma$ 10)، وحسن المحاضرة ( $\gamma$ 8 /  $\gamma$ 9)، والمنهج الأحمد ( $\gamma$ 8 /  $\gamma$ 9)، وشذرات الذهب ( $\gamma$ 8 /  $\gamma$ 9)، وهدية العارفين ( $\gamma$ 9 /  $\gamma$ 9)، ومعجم المؤلفين ( $\gamma$ 9 /  $\gamma$ 9).

تنبيه: قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (٢١/ ٤٤٤): \*قرأت سيرته في جزئين جمع الحافظ ضياء الدين أبي عبد الله المقدسي (ت٦٤٦هـ)، على الشيخ عبد الحميد بن أحمد البناء بسماعه عام (٦٢٦هـ)، من المؤلف فعامة ما أورده منها.

وقال ابن رجب في الذيل (٢/٢): «وقد جمع فضائل الحافظ وسيرته، الحافظ ضياء الدين في جزئين، وذكر فيها: أن الفقيه مكي بن عمر بن نعمة المصري، جمع فضائله أيضًا».

(١) التكملة لوفيات النقلة (١/ ١٨).

(٢) الذيل على طبقات الحنابلة (٢/٥، ت ٢١٤).

أنه سأل الحافظ عبد الغني عن مولده، فقال: إما في سنة ثلاث أو في سنة أربع وأربعين وخمسمائة، وأنه قال: الأظهر أنه سنة أربع.

وقال الذهبي (ت٧٤٨هـ)(١): نقلاً عن الضياء (ت٦٤٣هـ)، ولد سنة إحدى وأربعين وخمسمائة أظنه في ربيع الآخر، وقال الضياء نقلاً عن والدته: هو أكبر من أخيها الشيخ الموفق (ت٢٠٠هـ) بأربعة أشهر، والموفق ولد في شعبان.

#### نشأته ورحلاته:

نشأ رحمه الله في بيت العلم والفضل وفي أسرة عريقة بالعلم بدأ في طلب العلم من صغره، وقرأ على مشايخه الذين في بلده قبل أن يبدأ برحلته إلى طلب العلم.

سمع الكثير بدمشق، ولما اكتمل له العشرين من عمره تقريبًا بدأ برحلته إلى الإسكندرية، وبيت المقدس، ومصر، ودمياط، وبغداد، وحراًن، والموصل، وأصبهان، وهمذان.

#### شيوخه:

سمع بدمشق: أبا المكارم عبد الواحد بن هلال، وأبا المعالي بن صابر، وسلمان ابن على الرَّحبي.

وببغداد: أبا الفتح ابن البطي، والشيخ عبد القادر، وأبا زرعة المقدسي، وهبة الله ابن هلال الدقاق، وأحمد بن المقرب، وأبا بكر بن النقور، والمبارك بن المبارك السمسار، وأحمد بن عبد الغني الباجسرائي، ومعمر بن الفاخر، ويحيئ بن ثابت، والمبارك بن خضر، ويحيئ بن علي الخيمي، والمبارك بن محمد الباذرائي، وأبا محمد ابن الخشاب، وطبقتهم.

وبالموصل: أبا الفضل عبد الله بن أحمد الخطيب.

وبهمذان: عبد الرزاق بن إسماعيل القومساني، ونسيبه المطهر بن عبد الكريم، وإسماعيل بن محمد بن إسماعيل القومساني وجماعة.

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٢١/ ٤٤٤).

وبأصبهان: الحافظ أبا موسئ المديني، وأبا سعد محمد بن عبد الواحد الصائغ، وأبا رشيد إسماعيل بن غانم البيع، وأبا الفتح بن أحمد الخرقي، وأحمد بن منصور الترك، وأبا رشيد حبيب بن إبراهيم، وأبا غالب محمد بن محمد بن ناصر، وسفيان وعليًا ابني أبي الفضل بن أبي طاهر الخرقي، وبنيمان بن أبي الفوارس السباك، ومعاوية بن على الصوفي، وحمزة بن أبي الفتح الطبري وغيره.

وبالإسكندرية: أبا الطاهر السلفي فأثر، وأبا محمد بن عبد الله العشماني، وعبدالرحمن بن خلف الله المقرئ، وجماعة.

وبحصر: محمد بن علي الرحبي، وعلي بن هبة الله الكاملي، وعبد الله بن بري النحوى، وجماعة (١).

#### تلاميذه:

روئ عنه: الشيخ الموفق، والحافظ عبد القادر الرُّهاوي، وولداه أبو الفتح محمد وأبو موسئ عبد الله ، والحافظ الضياء، والحافظ ابن خليل، والفقيه اليونيني، وسليمان الأسعردي، والزين بن عبد الدائم، وعثمان بن مكي الشارعي الواعظ، وأحمد بن حامد بن أحمد بن حمد الأرتاحي المقرئ، وإسماعيل بن عبد القوي بن عزون، وأبو عيسى عبد الله بن علاق، وسعد الدين محمد بن مهلهل الجيني.

#### ثناء العلماء عليه:

عن أبي محمد عبد العزيز بن عبد الملك الشيباني، يقول: سمعت التاج الكندي يقول: لم يكن بعد الدارقطني مثل الحافظ عبد الغني (٢).

وقال الفقيه أبو الثناء محمود بن همام الأنصاري: سمعت التاج الكندي يقول: لم ير الحافظ عبد الغني مثل نفسه (٦).

<sup>(</sup>١) التكملة لوفيات النقلة (١٨/٢)، الذيل على طبقات الحنابلة (٦/٢)، سير أعلام النبلاء (١٢/ ٤٤٤ ـ ٥) التكملة لوفيات النقلة (٤٤/ ١٢) الذيل على طبقات الحنابلة (٤٤/ ٥) وتاريخ الإسلام (٤٤/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام (٢٤/ ٢٤٦)، سير أعلام النبلاء (٢٤/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٣) الذيل على طبقات الحنابلة (٢/٧-٨).

وقال أبو نزار ربيعة بن الحسن: قد رأيت أبا موسى المديني، وهذا الحافظ عبدالغني أحفظ منه (١).

#### مؤلفاته:

كان رحمه الله من المكثرين في التأليف، وقد تربو مؤلفاته إلى (٧٠) كتابًا كما حصرها الباحثون، وهي كثيرة جليلة النفع، عظيمة الفائدة وقد أوتي بسطة وبراعة في علم الحديث وغيره من العلوم الكثيرة.

#### وفاته:

مرض رحمه الله في ربيع الأول سنة (٦٠٠ هـ) مرضاً شديداً منعه من الكلام والقيام ستة عشر يوماً، وكان لا يفتر عن ذكر الله تعالى، ثم إنه أجاز لأولاده، وأوصاهم بعدم تضييع العلم، وتوفي في يوم الاثنين، الشالث والعشرين، وقيل: الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول سنة (٢٠٠هـ) عن تسع وخمسين سنة (٢٠٠٠)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الذيل على طبقات الحنابلة (٢/٨)، تاريخ الإسلام (٢٤/٤٤).

<sup>(</sup>٢) الذيل على طبقات الحنابلة (٢/ ٨)، تاريخ الإسلام (٢٤/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٣) الذيل على طبقات الحنابلة (١/ ٢٨، ٢٩)، السير (٢١/ ٤٦٨، ٢٨).

#### نسبة الكتاب إلى المؤلف

لا يوجد خلاف بين العلماء في نسبة هذا الكتاب إلى المؤلف، وقد روي عن الحافظ عبد الغنى المقدسي (ت ٢٠٠هـ) رحمه الله من طرق عدة:

الأولئ: عن الفخر ابن البخاري (ت ٢٩٠هـ)، وهو مسند الدنيا الشيخ الإمام، الصالح، المعمر، فخر الدين، علي بن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد، أبو الحسن ابن العلامة شمس الدين أبي العباس المقدسي، الصالحي الحنبلي، المعروف والده بابن البخاري(١).

قال ابن حجر رحمه الله(ت٢٥٨هـ) في المجمع المؤسس(٢):

رأيت بخطه غالبًا في إجازة الطلبة بروايته «العمدة» عن القطب الحلبي، وابن سيد الناس، عن الفخر ابن البخاري، عن المؤلف، وهذا مما ينتقده أهل الفن من وجهين:

أحدهما: أن الفخر لم يوجد له تصريح بالإجازة من عبد الغني، وإنما قرئ عليه بإجازته لغلبة الظن أن آل الفخر كانوا ملازمين لعبد الغني فيبعد أن لا يكونوا استجازوه له.

ثانيهما: أن أهل الفن يقدمون العلو، ومن أنواعه تقديم السماع على الإجازة، والعمدة قد سمعها من عبد الغني: الشيخ أحمد بن عبد الدائم بن نعمة النابلسي، وعبد الهادي بن عبد الكريم القيسي، وكلاهما بمن أجاز لجمع جم مشايخ شيخنا، وقد حدث بالعمدة من شيوخ شيخنا الحسن بن السديد بإجازته من أحمد بن عبد الدائم المذكور، فكان ذكر شيخنا له أولى، فعدل عن عال إلى نازل، وعن متفق عليه إلى مختلف فيه، فهذا مما ينتقد عليه.

وقال الكتاني (٢٠): وعمدة الحافظ عبد الغني المقدسي يرويها المترجم (إبراهيم بن أبي بكر العلوي)، عن المزي، عن ابن البخاري عن مؤلفها.

<sup>(</sup>١) ترجمته في: مرآة الجنان (٤/ ٢١٩)، البداية والنهاية (١٣/ ٣٢٥)، تاريخ الإسلام (٥١/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>٢) (٢/ ٣١٦، ترجمة ابن الملقن).

<sup>(</sup>٣) في فهرس القهارس (١٢٨/١).

الثانية: عن ابن عبد الدائم (٦٦٨هـ)، وهو مسند الوقت، المعمر، العالم، أحمد بن عبد الدائم بن نعمة، زين الدين أبو العباس المقدسي، الفندقي، الحنبلي(١٠).

قال محمد بن جابر في برنامجه (٢):

سمع العمدة في الأحكام من: أحمد بن عبد الدائم المقدسي بسماعه من مصنفها عبد الغني المقدسي، وحدث بها غير مرة.

وقال ابن حجر(٣):

و «عمدة الأحكام» على ابن السديد، الحسن بن محمد بن عبد الرحمن، عن عبد الدائم أخبرنا المصنف.

وقال الروداني في صلة السلف (): كتاب العمدة، للتقي عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، به إلى الاستاذ ابن الجزري، عن محمد بن إسماعيل الخباز، وليس بالنحوي، عن الزين أحمد بن عبد الدائم بن نعمة به.

الثالثة: عن الخطيب، المقرئ، المعمر، عبد الهادي بن عبد الكريم بن علي بن عيسى، أبو الفتح القيسي، المصري، الشافعي (ت٦٧١هـ)(٥).

قال ابن حجر في المجمع المؤسس(١):

و «العمدة» قد سمعها من عبد الغني: الشيخ أحمد بن عبد الدائم بن نعمة النابلسي، وعبد الهادي بن عبد الكريم القيسي وكلاهما بمن أجاز لجمع جمّ من مشايخ شيخنا.

张 张 张

<sup>(</sup>١) ترجمته في: ذيل مرآة الزمان (٢/ ٤٣٦)، البداية والنهاية (١٥٧/ ٢٥٧)، تاريخ الإسلام (٤٨/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) الوادي آشي (ص: ١٣٥) في ترجمة: (محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلبكي الحنبلي).

 <sup>(</sup>٣) المعجم المؤسس (١/ ٤١٠) في ترجمة (أحمد بن علي بن محمد البكري الغضائري المؤذن الحنفي المعروف
 بابن سُكِّر، وقال في مروياته مع أخيه).

<sup>(</sup>٤) (ص: ٣٠٤).

<sup>(</sup>٥) ترجمته: تذكرة الحفاظ (٤/ ١٤٦٣)، تاريخ الإسلام (٤٩/ ٧١)، شذرات الذهب (٥/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٦) (٢/ ٣١٦، ترجمة ابن الملقن).

دراسة الكـــــتاب ----

#### التعريف بنسخ الكتاب

وقد اعتمدت في تحقيقه على سبع نسخ خطية، وهي كالآتي:

#### النسخة الأولى:

وهي من محفوظات مكتبة برنستون جاريت يهودا برقم (٦٣٧) ومنها صورة بمكتبة الملك فهد الوطنية.

تقع في (١٥٠) صفحة، مقاس (١٥٠ ٨ سم)، وفي (٧٥) لوحة، وفي كل صفحة (١٥) سطرًا، وهي مكتوبة بخط نسخي واضح.

فرغ من كتابته لنفسه العبد الفقير أحمد بن إبراهيم بن أحمد الشافعي، تاسع عشر من رمضان المعظم من سنة (٧٣٣هـ) ثلاث وثلاثين وسبعمائة، وفي آخر النسخة:

قابلت هذه النسخة على النسخة المنقولة منها، وهي نسخة مقابلة صحيحة معتمدة بخط الشيخ الإمام العالم المرحوم فخر الدين أبي محمد عبد الرحمن ابن الشيخ الإمام العلامة الورع الزاهد العابد المسند شمس الدين أبي عبد الله محمد ابن شيخ الإسلام الحافظ المتقن المحقق جامع أشتات الفضائل فخر الدين أبي محمد عبد الرحمن البعلبكي الحنبلي رحمه الله تعالى ووجدت عليها بخط كاتبها المذكور ما صورته:

قابلت هذه النسخة على نسخة بخط جدي رحمه الله وعليها بخط والدي ما مقاله: صححت هذه النسخة مقابلة وضبطها على الشيخ جمال الدين أبي عبد الله محمد بن مالك في الأماكن المشكلة منها فما كان فيها من ضبط في مكان فعنه أخذته فليعلم ذلك.

كتبه عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن يوسف البعلبكي نفعنا الله والمسلمين بالعلم ولله الحمد، وهذه النسخة مسموعة ووجدت عليها من الطبقات ما صورته:

قرأ علي جميع كتاب الأحكام جمع الشيخ الإمام العالم الحافظ بقية السلف الصالح تقي الدين أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي قدس روحه ، الولد

النجيب محمد بن فخر الدين عبد الرحمن بن البعلبكي من حفظه قراءة حسنة نفعه الله به وسائر (أهل) العلم، وزينه بالحلم ونفع به .

وكانت خاتمته يوم الجمعة العشرين من جمادي الآخر سنة سبع وخمسين وستماثة بسفح جبل قاسيون.

كتبه عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، حامد لله تعالى، ومصليًا على نبيه محمد وآله وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

وهي نسخة قيمة ، عليها قراءات وسماعات لبعض العلماء ، كما أن فيها المعارضة والمقابلة ، والإشارة على اختلاف النسخ في الهامش ، وعليها تعليقات وحواش مفيدة ، وأن هذه النسخة قوبلت على النسخة التي بخط المؤلف ، وقد جعلت هذه النسخة اصلا وارمز لها «بالأصل».

#### النسخة الثانية:

وهي من محفوظات المكتبة الوطنية بباريس وسجلت تحت رقم (٧٢٦) حديث، ومنها صورة بقسم المخطوطات بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.

تقع في (١٩٦) صفحة، مقاس (١٧/ ١٣سم)، وفي (٩٨) لوحة، وفي كل صفحة (١٠) عشرة أسطر، وهي مكتوبة بخط نسخي واضح.

نقله كما شاهده محمد بن إلياس بن عشمان، انتهى منه سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة. وسبعمائة، وبلغ سماعًا ومقابلة في رمضان سنة (٧٤٥هـ) خمس وأربعين وسبعمائة.

وجاء فيها أيضًا: وجدت على الأصل المنقول منه هذه النسخة، هذه الطبقة:

بلغت سماعًا بقراءتي على الشيخ الإمام العالم الحافظ تقي الدين أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي، هو مصنفه، وهو العمدة في الأحكام، فسمعه محمد بن عبد الغالب بن محمد الأموي صاحب الجرو، والشيخ أبو الصفا خليل بن فهد بن شبل، وصديق بن بختيار بن عبد الله ، وخليل بن يونس بن عبد الله ، وعبد الرحمن بن عبد الحافظ بن أحمد المقدسي، وعبد الرحمن بن عبد الحافظ بن أحمد المقدسي، وعبد الرحمن بن عبد الحافظ بن أحمد المقدسي،

راسة الكــــاب ـــاب

عبد الرحمن المقدسي، وهذا خطه، وذلك في مجالس أربعة، آخرها يوم الجمعة ثاني وعشرين شوال سنة إحدى وتسعين وخمسمائة، وتحته تصحيح المسمع.

هذا صحيح كما كتب، كتبه عبد الغني بن عبد الواحد بن على المقدسي حامدًا لله ومصليًا على نبيه . . . . وآله ومسلمًا تسليمًا .

ولكن هذه النسخة فيها سقط من بعد قوله: «وفي لفظ لمسلم . . . » (ح ٤) ، إلى قوله: «البارد» (ح ٨٩) .

وكــذلك ورقــة أخــرى من قــوله: «وفي لفظ. . . » (ح٢٧٢)، إلى قــوله: « . . . جالس، فقالت » (ح٢٧٥).

وهي نسخة متقنة ، عليها قراءات وسماعات لبعض العلماء ، كما أن فيها المعارضة والمقابلة ، والإشارة على اختلاف النسخ في الهامش ، وقد رمزت لها بنسخة (أ) .

#### النسخة الثالثة:

وهي من محفوظات المتحف البريطاني بإنجلترا ، وسجلت تحت رقم (٤٠٠) حديث، ومنها صورة بقسم المخطوطات بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.

تقع في (١٠٤) صفحة، مقاس (٢٤/ ١٢ سم)، وفي (٥٢) لوحة خطية، وفي كل صفحة خمسة عشر سطرًا، وهي مكتوبة بخط نسخي واضح.

وهي بخط عبد الرحيم بن محمد بن أحمد الشعراني، انتهى من كتابتها وقت الضحوة من يوم الأحد خامس وعشرين من جمادى الأولى سنة (٨٥٧ هـ) سبع وخمسين وثماغائة من الهجرة، وقد رمزت لها بنسخة (ب).

#### النسخة الرابعة:

وهي أيضاً من محفوظات المتحف البريطاني بإنجلترا ، وسجلت تحت رقم (٩٤٤٠) حديث ، ومنها صورة بقسم المخطوطات بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية .

تقع في (١٣٢) صفحة، مقاس (٢٣/ ١٥ سم)، وفي (٦٦) لوحة خطية، وفي كل صفحة (١٦/ ١٧) سطرًا، وهي مكتوبة بخط نسخي واضح.

كتبها بخطه علم الدين صالح بن محمد بن عبد الباقي المخزومي الشافعي الكنبذي، فرغ منها يوم السبت المبارك بكرة نهاره ثاني عشر شهر شوال المبارك من شهور سنة (٨٦٨ هـ) ثمان وستين وثمانمائة، وقد رمزت لها بنسخة (ج).

#### النسخة الخامسة:

وهي من محفوظات المكتبة الوطنية بباريس، وسجلت تحت رقم (٧٢٧)، ومنها صورة بقسم المخطوطات بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.

تقع في (١٠٦) صفحة، مقاس (١٧/٢٥ سم)، وفي (٥٣) لوحة خطية، وفي كل صفحة(٢١) سطرًا، وهي مكتوبة بخط نسخي واضح.

وهي نسخة قد تعود إلى القرن الثامن، ولكن لم يكتب عليها اسم الناسخ، ولا تاريخ النسخ، وكتبت عليها عبارة «قوبلت بحسب الإمكان والطاقة على نسخة ابن عبد الرحمن وابن الركاب».

كما أن عليها سماع وخط محمد مرتضى الحسيني (ت ١٢٠٥هـ)، صاحب تاج العروس، أثبت فيها تاريخ السماع عام (١٨٩هـ) وسنده المتصل إلى المقدسي رحمه الله تعالى، وقد جاء فيها:

الحمد لله سمع هذا الميعاد على السيد الفاضل أبو الربيع سليمان بن طه العباسي الحسيني الأكراشي الشافعي، والشيخ الفاضل علي بن علي بن عمر البساتيني، والجناب المكرم علي آغا صالح، وصح ثبت بقراءة المحدث الفاضل أبي الفضل علي ابن عبد الله بن علي العلوي الحنفي في يوم الأربعاء (١٣ جمادئ سنة ١١٨٩ هـ) ببركة الفيل، وأجزت لهم رواية ذلك، وما تجوز لي روايته بروايتي له عن السيد عمر بن المعد بن عقيل، عن عبد الله بن سالم البصري، عن محمد بن علاء الدين الحافظ، عن سالم بن محمد بن على الغيطي، عن سالم بن محمد بن على الغيطي،

راسة الكــــتاب

عن شيخ الإسلام زكريا بن محمد، عن الحافظ رضوان بن يوسف المقرئ، عن الشرف يونس بن حسين الألواحي، عن الزين عبد الرحيم بن الحسين العراقي الحافظ، عن الشمس محمد بن إسماعيل الخباز، عن الشهاب أحمد بن عبد الدائم، عن مؤلفه رحمه الله ، وكتب محمد مرتضى الحسيني عفا الله عنه، حامدًا لله ومصليًا ومسلمًا، ورمزت لها بنسخة (د).

#### النسخة السادسة:

وهي من محفوظات المتحف البريطاني بإنجلترا، وسجلت تحت رقم (١٤٥١٨) حديث، ومنها صورة بقسم المخطوطات بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.

تقع في (١٦٤) صفحة، مقاس (١٦/ ١٣ سم)، وفي (٨٢) لوحة خطية، وفي كل صفحة (١٤) سطرًا، وهي مكتوبة بخط نسخي واضح.

النسخة قد تعود إلى القرن الثامن، وهي تامة إلى الآخر، سقطت منها عنوان الكتاب والسماعات عن آخرها، ولا تظهر عليها اسم الناسخ، وتاريخ النسخ، ورمزت لها بنسخة (ه).

#### النسخة السابعة:

من محفوظات مكتبة برنستون جاريت يهودا، برقم (١٣٧٧)، ومنها صورة بمكتبة الملك فهد الوطنية.

تقع في (١٨٠) صفحة، مقاس (١٧,٥/ ١٣,٣)، وفي (٨٧) لوحة، وفي كل صفحة (١٣) سطرًا، وهي مكتوبة بخط نسخي واضح.

وهي أقدم نسخة بين النسخ الخطية، حيث فرغ منها كاتبها في الثاني عشر من شهر صفر سنة (٧١٣هـ)، ثلاث عشرة وسبعمائة.

كتبها بخطه العبد الفقير إلى الله تعالىٰ علي بن الحاج علي بن أحمد الشاذلي، ولكن لا يوجد عليها سماعات ولا مقابلة، علاوة إلىٰ وجود أخطاء وزيادات في بعض الألفاظ التي لا توجد في النسخ الأخرى، ولأجل ذلك قدمنا النسخة الأولئ وهي الأصل، لوجود السماعات والمقابلات، وتعليقات مهمة على هامش الكتاب مما يعطي أهمية للكتاب، ورمزت لها بنسخة (ح).

\* \* \*

#### شروح العمدة في الأحكام

- (۱) إحكام الأحكام في شرح أحاديث سيد الأنام ، لإسماعيل بن أحمد بن سعيد ، عمادالدين ابن تاج الدين ابن الأثير (ت ٦٩٩ هـ) ، علق به على عمدة الأحكام .
- (٢) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ، للإمام الحافظ تقي الدين ابن دقيق العيد (ت ٧٠٢هـ) .
- (٣) إحكام شرح عمدة الأحكام ، لعلي بن ابراهيم بن داود بن سلمان بن سليمان ، أبوالحسن علاء الدين ابن العطار (ت٧٢٤هـ) .
- (٤) العدة شرح العمدة ، لعبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن البغدادي المالكي المعروف بابن عسكر (ت ٧٣٢هـ) .
- (٥) رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام ، لعمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمى الإسكندري الفاكهاني (٧٣٤هـ) .
- (٦) عدة الأفهام في شرح عمدة الأحكام، لعلي بن محمد بن إبراهيم الشيحي علاء الدين المعروف بالخازن المفسر (ت ٧٤١).
- (٧) شرح العمدة في ثماني مجلدات ، لمحمد بن علي بن عبدالواحد الدكالي ، ثم المصرى (ت ٧٦٣ هـ) .
- (٨) العدة في إعراب العمدة ، لعبد الله بن محمد بن فرحون التونسي المدني (ت ٧٦٩هـ).
- (۹) تيسير المرام شرح عمدة الأحكام ، لمحمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق العجيسي التلمساني (ت ۷۸۱هـ) (۱) .
- (١٠) النكيت على العمدة في الأحكام، لمحمد بن عبدالله بن بهسادر الزركشي (ت ٧٩٤ه).

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع (٤/ ٩٦، ٩٧).

- (١١) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ، للإمام الحافظ أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن (ت ٨٠٤) .
- (۱۲) شرح على شرح العمدة لابن دقيق العيد ، لعبدالرحمن بن علي بن خلف أبو المعالي زين الدين الفارسكوري (ت ۸۰۸) ، في مجلدات ، وقف السخاوي على كراريس منه (۱) .
- (١٣) عدة الحكام في شرح عمدة الأحكام ، لمحمد بن يعقوب بن محمد مجد الدين الشيرازي الفيروز آبادي (ت ٨١٧هـ) .
- (١٤) شرح عمدة الأحكام عن سيد الأنام ولم يكمله ، لأحمد بن عبدالله بن بدر العامري الغزي الدمشقي (ت ٨٢٢هـ) ، وصل فيه إلى باب الصداق .
- (١٥) قطعة على شرح العمدة لابن دقيق العيد ، ليعقوب بن جلال بن أحمد التباني الحنفي (ت ٨٢٧ هـ) (٢).
- (١٦) شرح عمدة الأحكام ، لإسماعيل بن أبي الحسن بن علي البرماوي (ت ٨٣٤ هـ).
  - (١٧) غاية الإلهام في شرح عمدة الأحكام، لمحمد بن عمار بن محمد (ت ٨٤٤ هـ).
  - (١٨) الإحكام في شرح غريب عمدة الأحكام، لمحمد بن عمار بن محمد (ت ٨٤٤هـ).
  - (١٩) النكت على النكت للزركشي، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ).
- (٢٠) تمام شرح عمدة الأحكام لأحمد بن بن عبدالله الغزي ، لابنه : محمد بن أحمد بن عبدالله رضي الدين أبو البركات الدمشقي الغزي (ت ٨٦٤ هـ) .
- (٢١) عدة الحكام في شرح عمدة الأحكام، لعبدالوهاب بن محمد بن حسن بن أبي الوفا العلوي الحسيني (ت ٨٧٥هـ).

<sup>(</sup>١) قال السيوطي في بغية الوعاة (٢/ ٣٥٠، ت ٢١٦٠): ورأيت له قطعة على شرح العمدة لابن دقيق العيد وله أشياء أخر.

<sup>(</sup>٢) قال ابن بدران: في خمس مجلدات، جمع فيه بين كلام ابن دقيق العيد، وابن العطار والفاكهاني وغيرهم.

(٢٢) شرح عمدة الأحكام للمقدسي ، لأحمد بن يوسف بن محمد بن يوسف ، أبوالعباس الفهري القصري الفاسي (ت ١٠٢١ هـ) .

- (٢٣) العدة حاشية على إحكام الأحكام، لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني (ت١١٨٢).
- (٢٤) كشف اللثام، شرح عمدة الأحكام، لمحمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني النابلسي الحنبلي (ت ١١٨٨ هـ).
  - (٢٥) موارد الإفهام على سلسبيل عمدة الأحكام ، لابن بدران الدمشقي (١٣٤٦ هـ).
- (٢٦) الإلمام بشرح عمدة الأحكام، لإسماعيل بن محمد الأنصاري (ت ١٤١٧ هـ).
  - (٢٧) خلاصة الكلام ، شرح عمدة الأحكم ، لفيصل بن عبدالعزيز آل مبارك .
- (٢٨) تنبيه الأفهام في شرح عمدة الأحكام، لمحمد بن صالح العثيمين (ت ١٤٢١هـ).
- (٢٩) نيل المرام شرح عمدة الأحكام ، لحسن سليمان النوري علوي عباس المالكي.
- (٣٠) تيسير العلام ، شرح عمدة الأحكام ، لعبدالله بن عبدالرحمن بن صالح آل بسام حفظه الله وبارك في عمره .
- (٣١) تأسيس الأحكام على ماصح عن خيرالأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام، لأحمد بن يحيى النجمي.

#### المؤلفات في رجال العمدة:

- (٣٢) رجال عمدة الأحكام، لعبد الغني بن محمد بن أبي الحسن، أبي محمد الصعبي المصري (ت ٦٨٦هـ).
- (٣٣) العُدَّة من رجال العمدة ، وهو في تراجم عمدة الأحكام ، لإبراهيم بن موسى ابن أيوب أبو اسحاق الأبناسي (ت ٨٠٢هـ) .
- (٣٤) العُدَّة في معرفة رجال العمدة ، للإمام ابن الملقن (ت ٨٠٤) ، قال عنه : في مجلد، غريب في بابه ، وأشار إليه في خطبة الإعلام .

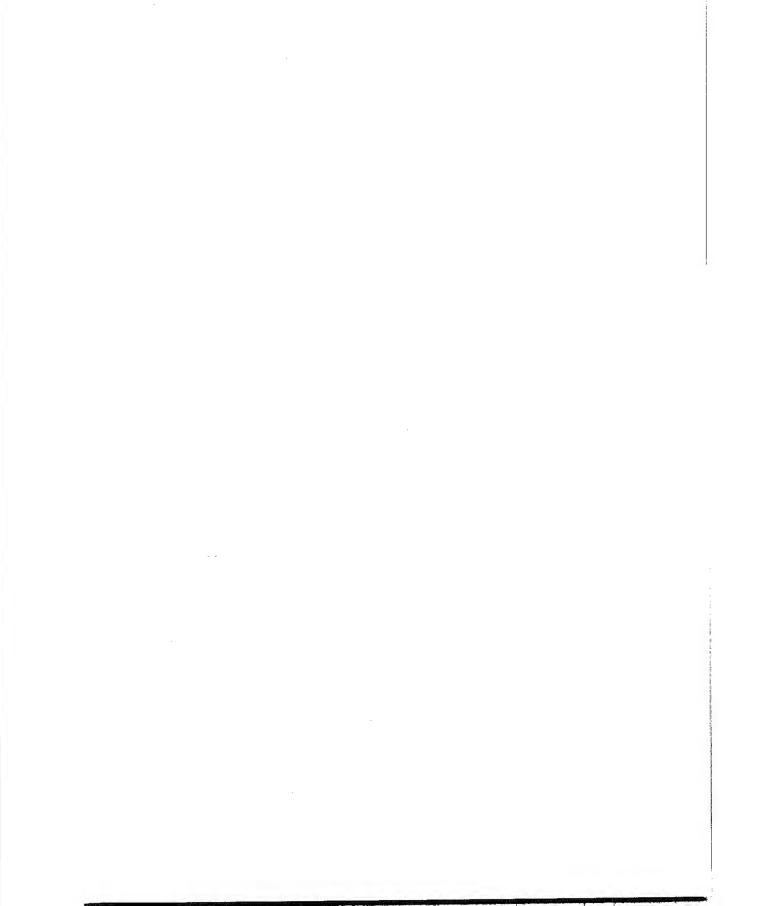



جَمَعَم وعَتَى على العبد والانقد عُتِقَ نه مَمَا اللهِ عَنْ وَعَلَى اللهِ عَنْ وَضَالِعَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَا



الورقة الأولئ من نسخة (أ)، وهي عنوان الكتاب

علاما عن د بُرلو كُنْ إِد مال عَنِينُ فَيَاعِد بِمُرارِ عَالِيدٍ فِي شرارسل منداليه الحراكام ن والحديده وحله وصل إلله على عدوالم الم - فرسان سنطرات علقه لنفسه وكمرشآ أسمز يعده العبد الجعبر المعترف بالنقصير على والياس بعما والناسخ غفاله المولوالدي لخبع ربيب المسلمن وصل معلى مناعدواله عجدوام مبغن لغت ماعًا بفات على ليشيح الامام العالم الحافظ مع الدرك على عبد الغني عبدالواحد ان على سرودالمقدى هوصنفه وهوالعل ولاحكام فسمعه محدى عبدالد لدر محل الامكام فسمعه محدى عبدالد لدر محل الاموي احب الجرو والسيح ابوالصفا خليل فعدر شرو صديق ريخيا رس عبداله وطيل ز بونس بزعبدال وعبدالرحمل عداكافط واجد المقدسى وعبدالرحن ب الفدى وهذا خطرو ذلك في السل دبعدا خرهًا يوم الحمعه ماني وعشرين شوال سه المنعمق سمع كماكك كمدعب والغنى رعبدالواحدين على المقدسى المداله ومصلياعل بدير واله ومسلما سيكما



الورقة الأولئ من نسخة (ب)، وهي عنوان الكتاب





الورقة الأولئ من نسخة (ج)، وهي عنوان الكتاب





الحاج على براجم الشاذر وعفاالمع على براجم الشاذر وعفاالمع على براجم الشاذر وعفاالمع على براجم الشاذر وغفر له كل ما علم منه ومن فال الميز دود د

قدمة المقدسي ——————

# بسم الله الرحمن الرحيم

## [وهو حسبي](١)

قال الحافظ (٢٠): أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله (٣٠):

الحمد لله الملك الجبار (1) ، الواحد القهار ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، رب السماوات والأرض (٥) وما بينهما ، العزيز الغفار ، وصلى الله على (١) النبي المصطفى (٧) المختار ، وعلى (١) آله ، وصحبه (١) الأطهار (١٠) .

أما(١١) بعد: فإن بعض إخواني(١١) سالني اختصار جملة في أحاديث

- (١) الزيادة من: (أ)، وفي: (د) (وبه توفيقي، بدل قوله: (وهو حسبي.
- (٢) في: (ب) «الفقيه الإمام العالم الأوحد الزاهد تقي الدين. . . »، وفي: (هـ) الشيخ الإمام العالم العامل الحافظ الأوحد عمدة المحدثين تقي الدين. . . ».
  - (٣) في: (هـ) الرضى الله تعالى عنه الله الرحمه الله ا.

وفي: (أ، ج، د): «قال (في: ج، دزيادة: الشيخ)، الإمام السعيد، الحافظ الفقيه (وفي: ج، د: السعيد العالم) الأوحد، الصدر الكبير، ناقد الحفاظ (في: ج زيادة: محيي السنة، قامع البدعة، صدر الإسلام، شرف الرواة)، (وفي: دزيادة: الأوحد، جمال الحفاظ، شيخ الإسلام، تقيي الدين: أبو محمد (في: ج: أبو عبد الله محمد عبد الغني) عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي أدام الله توفيقه وأيامه (وفي: ج: أيد الله توفيقه، وغفر له ولنا بجنه وكرمه، ثم ذكر التسمية ثانية)، (وفي: د: رحمه الله ورضي الله عنه).

- (٤) قوله: «الملك الجبار» لا يوجد في: (ح).
  - (٥) في: (ح): «الأرضين».
- (٦) في: (ب، ج، ح) زيادة السيدنا محمد، وفي: (د، هـ) اعلى محمد النبي،
  - (٧) «المصطفى» لا توجد فى: (ح).
    - (٨) في: (ج، د) زيادة: ﴿علىٰ ٩.
  - (٩) في: (ج) زيادة: «الأصفياء».
  - (١٠) في: (ح) «الأخيار» بدل: «الأطهار».
    - (١١) ﴿أَمَا ﴾ لا توجد في: (ح).
  - (١٢) في: (ح) «أصحابي» بدل «إخواني».

## الأحكام(١) مما اتفق عليه الإمامان:

(٢) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم [البخاري](٢).

\* و[أبو الحسين](1) مسلم بن الحجاج [القشيري(٥)، النيسابوري](١).

فأجبتُهُ إلى سؤاله (٧)، رجاء المنفعة به.

وأسأل الله أن ينفعنا به (<sup>۱۱)</sup>، ومَن كتبه (<sup>۱۱)</sup>، أو سمعه، أو حفظه، أو نظر فيه، وأن يجعله خالصًا لوجهه [الكريم] (۱۱) موجبًا للفوز لديه، فإنه حسبنا ونعم الوكيل (۱۱).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في: (ح) (الإلمام في الأحكام، بدل: اجملة في أحاديث الأحكام،.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من: (١، ج، د، هـ)، وكذا من هامش الأصل في نسخة أخرى.

<sup>(</sup>٣) (البخاري) لا توجد في: (١، ب).

في هامش: (ج، د) «البخاري: مولده يوم الجمعة بعد صلاة العصر، لثلاث عشرة خلت من شوال سنة أربع وتسعين وماثة، وتوفي في ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين وماثتين، عاش اثنتين وستين سنة، إلا ثلاثة عشر يومًا».

<sup>(</sup>٤) الزيادة من: (د) وكذا في هامش: (ج) في نسخة أخرى.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من: (ج، د، ح) ومن هامش الأصل في نسخة اخرى.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من (ج، هـ)، وفي: (هـ) أيضًا زيادة: «رضى الله عنهما».

في هامش: (ج، د) امسلم: مولده سنة ست ومائتين، ووفاته لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين، فعاش خمسًا وخمسين سنة، رضي الله عنهما».

<sup>(</sup>٧) فأجبته إلى سؤاله ٤ لا يوجد في: (ح).

<sup>(</sup>٨) (به الا توجد ني: (ب).

<sup>(</sup>٩) في: (ح) (قرأه) بدل: (كتبه).

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من: (ج، د).

<sup>(</sup>١١) قوله: ﴿ ونعم الوكيلِ الايوجد في: (ح).

#### كتاب الطهارة

١ ـ عن عــمـر بن الخطاب رضي الله (١) عنه ، قال : سمعتُ رسولَ الله عليه، عنه ، قال : سمعتُ رسولَ الله عليه، يقولُ:

« إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّةَ وَفِي رَوَايَة : بِالنَّيَّاتِ"، وإنمَا لَكُلُّ امْرَيْ مَا نَوَى، فَمَنْ كانت هجرتُه إلى اللهِ ورسُولِه ، فهجرتُه إلى اللهِ ورسوله ، ومن كانَتْ هجرته إلىٰ دُنْيا يُصِيبُها، أو امرأة يَتزَوَّجُها، فهجرتُهُ إلى ما هاجر إليه"».

٢ ـ [و](١) عن أبي هُرَيرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ « لا يَقْبلُ اللهُ صلاةَ أحدكُم ـ إذا أَحْدَثَ ـ حتىٰ يتوضاً ١(٥).

٣ ـ عن عبد الله بن عمرو بن العاصي (١) ، وأبي هريرة (٧) ، وعائشة (٨) رضي الله عنهم ، قالوا: قال رسول الله ﷺ: ﴿وَيلُ للأعقَابِ(١) مِنَ النَّارِ (١٠٠) .

<sup>(</sup>١) في: (هـ) زيادة اتعالى،

<sup>(</sup>٢) قوله: اوفي رواية: بالنيات؛ لا يوجد في: (ب).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٤) ، ومسلم (١٩٠٧/ ١٥٥) ، الجمع بين الصحيحين (١/١١٢ ، ح ٣٤).

<sup>(</sup>٤) الزيادة من: (١، ب، ج، د، ه، ح).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٩٥٤) واللفظ له، ومسلم (٢/٢٢٥) ولفظه: الا تقبل صلاة أحدكم وللبخاري لفظ أخر (١٣٥): الا تقبل صلاة من أحدث. . ».

<sup>(</sup>٢) في: (ح) اعبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو خطأ، وفي: (أ، ب، ج، د، هـ) «العاص» وحديثه رواه البخارى (٦٠)، ومسلم (٢٦/٢٤).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (١٦٥)، ومسلم (٢٤٢/ ٢٩)، وعند مسلم: (للعراقيب؛ بدل: (للأعقاب؛.

<sup>(</sup>A) رواه مسلم (۲۲/ ۲۵).

٩) قال ابن الملقن (الإعلام ١/ ٢٣٦): الألف واللام في الأعقاب يحتمل أن تكون للعهد فيختص الذكر بتلك الأقدام المرثية التي لم يسها الماء، ويحتمل أن تكون للجنس، فلا تختص بها، بل الأعقاب التي هذه صفتها لا تعم بالمطهر، وهو الأظهر؛ لأن الأول فيه تخصيص العموم بسببه، ولا يجوز أن يكون للعموم المطلق في كل الأقدام ومسحها، بل يكون للعموم المطلق فيها يراد بالتضمين التنبيه بالأدنى على الأعلى.

<sup>(</sup>١٠) رواه مسلم (٢٤/ ٢٥).

٤ ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله على قال : "إذا توضأ أحدُكم فليَجْعل في أنفه مَاءً" ، ثُمَّ لِيَنْتَثر ، ومن اسْتَجْمَرَ فليُوتِر ، وإذا استيقظ أحدُكم" من نَوْمه فليَغْسل يَدَه قَبْل أن يُدْخلَها " في "الإِنَاء ثلاثًا " ؛ فَإِنَّ أحدكم لا يَدري أَيْنُ بَاتَتْ يَدُه" ) .

في هامش الأصل: احديث عائشة من أفراد مسلم ١.

قلت: نبه على ذلك عبد الحق في الجمع بين الصحيحين (١/ ١٢٠٠ ـ ٢٠١ م ٣٢٢) ونصه: قلم يخرج البخاري هذا الحديث عن عائشة، أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو،، وكذا الزركشي في النكت (ص: ٩) وعزاه المزى في تحقة الأشراف (١/ ١٠١) م ١٦٠٩٢) إلى مسلم فقط.

<sup>(</sup>١) ﴿مَاءًا لَا تُوجِدُ فِي: (أ، ب، هـ، ح) وهي عند مسلم.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٢/ ٢٦٣) بعد قوله: ﴿وإذا استيقظ﴾ هكذا عطفه المصنف - أي البخاري - واقتضى سياقه أنه حديث واحد، وليس هو كذلك في الموطأ، وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من موطأ يحيى رواية عبد الله بن يوسف شيخ البخاري مفرقًا، وكذا هو في موطأ يحيئ بن بكير وغيره، وكذا فرقه الإسماعيلي من حديث مالك، وكذا أخرج مسلم الحديث الأول من طريق ابن عيينة، عن أبي الزناد (٢٧٨/ ٢٧٨)، وعلى هذا فكأن البخاري كان يرئ جواز جمع الحديثين إذا اتحد سندهما في سياق واحد، كما يرئ جواز تفريق الحديث الواحد إذا اشتمل على حكمين مستقلين.

<sup>(</sup>٣) في: (أ، ب، ج، د، ه، ح) ديديه قبل أن يدخلهما ، ولمسلم: دفلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها » وهي أبين في المراد من رواية الإدخال، لأن مطلق الإدخال لا يترتب عليه كراهة ، كمن أدخل يده في إناء واسع فاغترف منه بإناء صغير من غير أن تلامس يده الماء . فتح البارى (١/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) (في الا توجد في: (ب).

<sup>(</sup>٥) في هامش(أ): «لفظ الحديث في كتاب الحميدي (الجمع بين الصحيحين ٣/ ١٤٤، ح ٢٣٦١): «فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه»، ولم يذكر فيه: «الإناء، ولا: ثلاثًا» في شيء من روايات المتفق عليه». وقال الزركشي في النكت (ص: ١١): والمعتبر (ص: ١٣٥) ولفظه: «ثلاثًا» لم يروها البخاري، ومن ذكرها في المتفق عليه كصاحب العمدة، فقد وهم.

قال ابن خزيمة في صحيحه (١/ ٥٢) ، ٧٥) بعد أن ساقه بدون «ثلاثًا»: لا أدري هذه اللفظة في الخبر أم لا؟ ثم ساقه بعد ذلك بأوراق بالسند المذكور، وفيه لفظ: «ثلاثًا»، وفي رواية للترمذي (٤٣) «مرتين» وأبي داود (١٠٤) «مرتين أو ثلاثًا»، واختلف في رفعه ووقفه فقال الدارقطني في العلل (١١٤/٨) ، س

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري برقم (١٦٢) وليس عنده لفظ: ﴿الْإِنَاءِ وَلَا لَفَظَ: ﴿ثَلَاثًا ۗ .

كتاب الطهارة ————

\* وفي لفظ لمسلم: «فَلْيَسْتنشق بِمنخريه من الماء»(١).

\* وفي لفظ: «مَن تَوضأ [فَلْيَستنثِرُ ]<sup>(٣)</sup>»(٣).

٥ ـ عن (٤) أبي هُرَيرة رضي الله عنه ؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال : « لا يَبُولَنَّ أحدُكم في الماءِ الدَّائمِ ؛ الَّذي لا يَجْرِي ، ثمَّ يَغْتَسِلُ منه (١٠) .

\* ولمسلم ( ' : « لا يُغَتِسُل أحَدُكم في الماء الدَّائم، وهو جُنُبٌ ».

٦ - عن (^) أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال : "إذا شَرِبَ الكلبُ في إناءِ أَحَدِكُم، فَلْيَغْسِلُهُ سَبْعًا »(١).

\* ولمسلم: «أُولاهنَّ بالتُّرابِ ١٠٠٠ .

(١) مسلم برقم (٢٣٧/ ٢١)، الجمع بين الصحيحين (٣/ ١٤٤).

(Y) في جميع النسخ «فليستنشق»، والتصويب من الصحيحين، ومن الجمع بين الصحيحين للحميدي (Y) م 127 ، - (Y77).

قال الحافظ في الفتح (٦/ ٣٤٣): وقوله: (فليستنثر) أكثر فائدة من قوله: (فليستنشق) لأن الاستنثار يقع على الاستنشاق بغير عكس، فقد يستنشق ولا يستنثر، والاستنثار من تمام فائدة الاستنشاق، لأن حقيقة الاستنشاق جذب الماء بريح الأنف إلى أقصاه والاستنثار إخراج ذلك الماء، والمقصود من الاستنشاق تنظيف داخل الأنف والاستنثار يخرج ذلك الوسخ مع الماء فهو من تمام الاستنشاق.

- (٣) رواه البخاري (١٦١)، ومسلم (٢٣٧/٢٣).
  - (٤) في: (ج) بزيادة الواو اوعنا.
  - (٥) في: (ج، د) افيه؛ بدل: امنه).
- (٦) رواه البخاري (٢٣٩) واللفظ له، ومسلم أيضاً (٢٨٢/ ٩٥) ولفظ البخاري: «فيه» بدل «منه» ومعناهما مختلف، يفيد كل منهما حكماً بطريق النص وآخر بطريق الاستنباط، ولم لم يرد لاستويا لما ستعلمه على الأثر. الإعلام لابن الملقن (١/ ٢٧١).
  - (Y) (TAY\YP).
  - (٨) في: (ب) بزيادة الواو «وعن».
  - (٩) رواه البخاري (١٧٢)، ومسلم (٢٧٩/ ٩٠) وفيه زيادة: امرات.
- (١٠) مسلم (٩٢/ ٩١). قال الزركشي في النكت (ص: ١٤): حديث أبي هريرة «إذا لغب الكلب في إناء احدكم فليغسله سبعًا» ولمسلم «أو لاهن بالتراب» انتهى. كذا رأيته في نسخة عليها خط المصنف، وإنما رواه البخاري بلفظ: «شرب» ورواها مسلم أيضًا، وروى أيضًا «ولغ» وأشار ابن عبد البر، والإسماعيلي إلى أن الجمهور على رواية: «ولغ» وهو الذي يعرفه أهل اللغة.

٧- وله (١٠): في حديث عبد الله بن مُغَفَّل؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: ﴿إذَا وَلَغَ الكَلَبُ في الإِنَاءِ، فاغْسِلُوه سَبْعًا، وعَفَرُّوه الثَّامِنَة بالتُّرَابِ»(٢).

٨-عن حُمْران مولى عشمان بن عفان - رضي الله عنه (") ؛ أنه رأى عثمان رضي الله عنه (") وَعَا بِوَضُوءٍ ، فَأَفْرَغَ عَلَىٰ يَدَيْه من إنَائه ، فغسلَهُما ثَلاثَ مرَّاتٍ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينه في السوَضُوء ، ثُمَّ تَمَضْمَض وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْتَر ، ثَمَّ غَسَلَ وَجْهَه ثَلاثًا ، ويَدَيْه إلى في السوَضُوء ، ثُمَّ تَمَضْمَض وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْتَر ، ثَمَّ غَسَلَ وَجْهَه ثَلاثًا ، ثمَّ قَالَ : رأيتُ النَّبيّ المُوفَقَين ثَلاثًا ، ثمَّ مَسَح بِرأسِه ، ثمَّ غَسَلَ كِلْتا ( وَ حَلَيْه ثَلاثًا ، ثمَّ قَالَ : رأيتُ النَّبيّ الله يَتَوَضَا نَحْوَ وُضُونِي هذا ، ثمَّ صَلَىٰ ركعتَيْنِ لا يُحدِّث فيهما نَفْسَهُ ، غُفِرَ له (") مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبه ، (") .

٩ ـ عن عَمْرو بن يحيى المَازِني، عن أَبِيه قال: شَهِدتُ عَمْرو بن أبي حَسَن سالَ عبد الله بن زَيْدِ(١): عن وُضوءِ النبيُّ (١) ﷺ؟ فَدَعا بتَوْرِ مِن مَاءٍ، فَتَوضَّا لَهُم وُضوءَ

<sup>(</sup>١) أي: لمسلم (٢٨٠/ ٩٣).

<sup>(</sup>٢) لفظ مسلم: (سبع مرات) بدل: (سبعًا) وفيه أيضًا: (في التراب، بدل: (بالتراب،

<sup>(</sup>٣) في: (د) اعنهما ولا يوجد في: (ح).

<sup>(</sup>٤) في: (ج) زيادة البن عفان، وقوله: ارضي الله عنه، لا يوجد في: (١، ب، ج، ح).

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في الفتح (١/ ٢٦٧): «ثم غسل كل رجل» كذا للأصيلي، والكشميهني، ولابن عساكر: «كلتا رجليه» وهي التي اعتمدها صاحب العمدة، وللمستملي والحموي: «كل رجله» وهي تفيد تعميم كل رجل بالغسل، وفي نسخة: «رجليه» بالتثنية، وهي يعنى الأولى. وفي: (ج) «كلتي».

<sup>(</sup>٦) في: (ج) (رسول الله).

<sup>(</sup>٧) في هامش األصل: (وفي رواية للطبري: إلا بخير غفر له. . . الحديث.

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري (١٥٩)، ومسلم (٢٢٦/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>٩) في هامش الأصل: «حاشية: عبد الله بن زيد هذا، هو ابن عاصم بن عمرو بن عوف المازني، وليس بصاحب الأذان، بل ذاك عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن الحارث [بن تعلبة بن زيد بن الحارث] لا يعرف له في الصحيح غير حديث الأذان، وقد وهم في ذلك بعض الأثمة فجعلهما واحداً، وهو سفيان بن عيينة». قلت: وقد نبه على ذلك النسائي في المجتبئ (٣/ ١٥٥، بعد حديث ١٥٠٥) وقال: هذا غلط من ابن عيينة، وعبد الله بن زيد الذي أري النداء هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهذا عبد الله بن زيد بن عاصم.

<sup>(</sup>١٠) في: (د) درسول الله ٢.

كتاب الطهارة كتاب

النبي النبي الله المنطقة على يَده من التَّوْرِ، فَغَسل يَدَيه ثلاثًا، ثُمَّ أَدْخلَ يَدَه في التَّوْرِ، فَعَسل يَدَيه ثلاثًا، ثُمَّ أَدْخلَ يَدَه في التَّوْر، فَمَضْمَض () واستَنْشَقَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَقَ عَرَفَات، ثُمَّ أَدْخل يَدَه ()، فَغَسَل وَجْهَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَه ()، فَغَسَل يَدَيْه () مَرَّتَين () إلى المِرْفَقَين، ثُمَّ أَدْخَلَ يَده ()، فَمَسَحَ رأسَه، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وأَدْبَرَ مرَّةً وَاحِدةً ـ ثُمَّ غَسَلَ رَجليه ().

 « وفي رواية: بَدَأ بُقدً م رأسه ، حتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إلى قَفَاهُ ، ثمَّ رَدَّهما حتَّى رَجَعَ إلى المكانِ الَّذي بَدَأَ مِنه (٨) .

\* وفي رواية: أتَانا (٩) رسولُ الله ﷺ فأخْرَجْنَا لَهُ ماءً فِي تَوْرِ من صُفْرٍ (١٠٠).

التَّوْر(١١): شِبْهُ الطَّستِ.

١٠ ـ عن عائشةَ رضي الله عنها قالَتْ : كان النَّبيُّ (١٠٠) عَلَيْ يُعْجِبُه التيمُّنُ في تَنعُّله ،

<sup>(</sup>١) في: (ج) افتمضمضا.

<sup>(</sup>٢) في: (ج، د) زيادة افي التورا.

<sup>(</sup>٣) في: (ب، ج، ه، ح) ديديه،

<sup>(</sup>٤) في: (هـ، ح) (فغسلهما) بدل (فغسل يديه).

<sup>(</sup>٥) في رواية للبخاري (١٨٥)، ومسلم (١٨/٢٣٥): «مرتين مرتين».

<sup>(</sup>٦) في: (د) زيادة «التور»، وفي: (ب) «ثم يده».

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (١٨٦)، ومسلم (١٣٥/ ١٨) وزادا: ﴿ إِلَىٰ الْكَعِبِينِ ۗ وَهِي مُوجُودَةٌ فِي : (ج، د).

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري (١٨٥)، ومسلم (١/ ٢١١) بدون رقم.

<sup>(</sup>٩) هذه اللفظة لرواية الكشميهني وأبي الوقت، كما في الفتح (١/٣٠٢).

قال ابن الملقن في الإعلام (١/ ٣٨٥): قول المصنف: وفي رواية: «أتانا رسول الله . . . » وهي رواية عبد العزيز بن أبي سلمة ، عن عمرو بن يحيئ ، عن أبيه ، عن عبد الله بن زيد ، قال: أتانا . . . » كذا أخرجه البخاري في صحيحه (١٩٧) ، ولم أر هذا الإسناد ولا المتن هكذا في مسلم ، فكان ينبغي للمصنف إذن أن يقول: وفي رواية للبخاري ، فتنبه لذلك .

<sup>(</sup>١٠) رواه البخاري (١٩٧).

<sup>(</sup>١١) في: (ج، هـ) قبل هذا: ﴿قال رضي الله عنه ١.

تنبيه: لفَظ : « التور » في الحديث من أفراد البخاري، ولم يروه مسلم، انظر: النكت للزركشي (ص: ١٧) وحاشية الإحكام للصنعاني (١/ ١٩٤).

<sup>(</sup>١٢) في: (١، ج، ح) ارسول الله ١.

وتَرَجُّلِه ، وطُهُورِه ، و(١)في شَأْنِه كُلُّه ١٠٠٠.

١١ - عن نُعيم المُجمر (")، عن أبي هريرة رضي الله عنه (١٠)، عن النبي عليه ؟ أنّه قال : «إنّ أُمّتي يُدْعَوْن يَومَ القِيامةِ غُرًا مُحَجَّلين ؛ من آثَارِ الوُضُوءِ ، فَمَن استَطاعَ مِنْكُم أَنْ يُطِيل غُرَّتَه فليفْعَل (٥٠).

\* وفي لفظ [لمسلم](1): رأيتُ آبًا هُريرة(٧) يتوضًا، فغَسَل وَجْهَه ويَديْه حَتَّىٰ كَاهَ يَبْلُغ المُنْكَبَين، ثمَّ قال: سَمِعتُ رسولَ الله ﷺ يَبْلُغ المُنْكَبَين، ثمَّ قال: سَمِعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: "إنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ ١٠٠ يومَ القَيامة غُرًا مُحَجَّلِين مِن أَثَرِ ١٠٠ الوُضُوءِ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُم أَنْ يُطِيل غُرَّتَه فَلْيفْعَل ١٠٠٠.

قال ابن الملقن في الإعلام (١/ ٤١١) ادعن بعضهم أن قوله: (فمن استطاع منكم . . . ، من قول أبي هريرة أدرجه آخر الحديث، ذكره البخاري في رواية عن نعيم (١٣٦) وفي هذه الدعوى عندي بُعد، فليتامل . وقال الحافظ في الفتح (١٣٦/): روى أحمد (المسند ٢/ ٣٣٤) من طريق فليح ، عن نعيم وفي آخره وقال الحافظ في الفتح (١/ ٢٣٦): روى أحمد (المسند ٢/ ٣٣٤) من طريق فليح ، عن نعيم وفي آخره وقال نميم: لا أدري قوله : من استطاع إلخ من قول النبي الله أو من قول أبي هريرة ولم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة ، وهم عشرة ، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه .

 <sup>(</sup>١) بإثبات «السواو» وقبال الحافظ في «الفتح» (١/ ٢٦٩): «للأكثر من الرواة بغير واو، وفي رواية أبي الوقت
بإثبات الواو، وهي التي اعتمدها صاحب العمدة».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٦٨) واللفظ له، ومسلم (٢٦٨/٦٦).

 <sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: «من المطالع: كان يجمر المسجد بالمدينة عند جلوس عمر على المنبر، والمجمر:
 المطيب، وهو نعت لعبد الله لكن نُعيمًا اشتهر به حتى يقال: نُعيم المجمر. . . أيضًا المجمرة.

<sup>(</sup>٤) قوله: (رضي الله عنه الا يوجد في (د، ب، ح).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٣٦).

<sup>(</sup>٦) الزيادة من : (ج، هـ).

<sup>(</sup>٧) في: (د، هـ) زيادة ارضي الله عنه.

<sup>(</sup>٨) في: (د، ح) ايوم القيامة يدعون، ولفظ مسلم اياتون، بدل ايدعون،

<sup>(</sup>٩) في: (هـ) «آثار».

<sup>(</sup>١٠) رواه مسلم (٢٤٦/ ٣٥).

١٢ ـ وفي لفظ لمسلم: سمِعتُ خَلِيلي ﷺ يقول: «تَبْلُغُ الحِليةُ () مِنَ الْمُؤْمن حيثُ عَيلِهُ الوُضوءُ () .

#### باب الاستطابة

١٣ ـ عن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ أن النبي ﷺ كَانَ إذا دَخَل (٣) الحَلاء قالَ: «اللَّهُم إنى أعوذُ بكَ منَ الخُبث والخَباثث»(١٠).

[(٥) الْخُبُث: بِضَم الخَاء والسبَاء وهو (١) جَمْع خَبِيث، والخَبَائث: جمع خَبِيشة،

<sup>= (</sup>فائدة) سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن قول النبي ﷺ: «إنكم تأتون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء» وهذه صفة المصلين، فبم يعرف غيرهم من التاركين والصبيان. فأجاب: الحمد لله رب العالمين، هذا الحديث دليل على أنه إنما يعرف من كان أغر محجلاً، وهم الذين يتوضؤون للصلاة، وأما الأطفال فهم تبع للرجال، وأما من لم يتوضأ قط ولم يصل، فإنه دليل على أنه لا يعرف يوم القيامة، مجموع الفتاوي (١٢١/ ١٧١).

<sup>(</sup>۱) المراد بالحلية في هذا: حلية أهل الجنة، وقد روى ابن حبان في صحيحه (١٠٤٥) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «تبلغ حلية أهل الجنة مبلغ الوضوء» فقوله: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، يحتمل أن يكون المراد به ما في هذا الحديث فيحلى في الجنة في مواضع الوضوء، تحلية تبلغ حيث بلغ الماء فيها، تقول منه: حليته أحليه تحلية، إذا البسته الحلية. الإعلام لابن الملقن (١/ ٤١٥).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۲۵۰).

<sup>(</sup>٣) قال الزركشي في النكت (ص: ٣٣): أي أراد أن يدخل؛ لأن الخلاء لا يذكر فيه اسم الله، وهي رواية للبخاري ذكرها تعليقًا (٢٤٢/١، كتاب الوضوء باب: ما يقول عند الخلاء) وصله البخاري في الأدب المفرد (٢٩٢، باب دعوات النبي على).

قال الحافظ في الفتح (١/ ٢٤٤): أفادت هذه الرواية تبيين المراد من قوله: ﴿إِذَا دَخَلَ الحَلَاءُ ۗ أَي كَانَ يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول لا بعده .

وقال ابن دقيق العيد (الإحكام ١/ ٩٤): ويحتمل أن يريد به ابتداء الدخول، وذكر الله تعالى مستحب في ابتداء قضاء الحاجة .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٤٢)، ومسلم (٣٧٥/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٥) في: (ج) قبل هذا: «قال رضي الله عنه»، وفي : (هـ) ﴿قال رحمه الله ﴾.

<sup>(</sup>٦) اوهوا لا توجد في: (ح).

استعاذ من ذُكْرَانِ الشَّياطينِ وإناثِهم](١).

١٤ - عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا أَتَيتُمُ الغَائِطَ فلا تَسْتَقْبُلُوا القِبلةَ بِغَائطٍ ولا بولٍ، ولا تَسْتَدْبِروُها، ولكنْ شَرَقُوا أو غَرَبُوا».

قال أبو أيوب: فَقَدِمْنَا الشَّامَ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَد بُنِيتُ نَحْوَ الكَعْبَة ('')، فَتَنْحرفُ عنها (''')، وَنَسْتَغْفُرُ اللَّهَ عزَّ وجلَ ('').

الغائطُ (٥): الموضع المطمئن (١) من الأرضِ كانوا يَنْتَابُونه للحاجةِ فَكَنَّوا بهِ عَنْ نَفْسِ الحَدَثِ كَرَاهيةً (٧) لذكْرِه بخاص اسمه.

والمراحيض: جَمْعُ المرحاض(١٠)، وهو المُغْتَسَلُ، وهـو ايضًا كِنَايـةٌ عَن مَوْضعِ التَّخلي.

١٥ - عن عبد الله بن عُمَر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رَقَيْتُ يومًا على بَيْتِ حفصة ، فرأيتُ النبي (١٠) على يَقْضِي حَاجَتَه مُسْتقبل الشَّام، مُسْتَدْبر الكَعْبَة (١١)(١١).

١٦ - عن أنس بن مسالك رضى الله (١٢) عنه ؛ قسالَ: كسان رسولُ الله عليه يَدْخُلُ

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة من (ج، د، هـ)، وهي بنصها في أعلام الحديث للخطابي (١/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) في البخاري ومسلم: (قبل القبلة) بدل: (نحو الكعبة).

<sup>(</sup>٣) اعنها؛ لا توجد في رواية البخاري.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٩٤)، ومسلم (٢٦٤/ ٥٩).

<sup>(</sup>٥) في: (ج) قبل هذا ﴿قَالَ أَيْدُهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ ﴾، وفي: (هـ) ﴿قَالَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ ﴾.

<sup>(</sup>٦) في: (أ، ب، ح) المطمئن من الأرض؛ بدون ذكر الموضع،، وفي: (د) أنها في نسخة أخرى.

<sup>(</sup>V) في : (1، ب، ج) اكراهة).

<sup>(</sup>٨) في: (هـ، ح) امرحاض؛ بالتنكير.

<sup>(</sup>٩) في: (ج) درسول الله ١.

<sup>(</sup>١٠) في: هامش الأصل بخط آخر، وفي: (د، ج) زيادة: ﴿وَفِي رَوَايَةُ: مُسْتَقْبِلاً بِيتَ الْمُقْدُسُ﴾.

<sup>(</sup>١١) رواه البخاري (١٤٨)، ومسلم (٢٦٦/ ٦٢) وعندهما: «القبلة» بدل: «الكعبة».

<sup>(</sup>١٢) في: (هـ) زيادة اتعالى،

الحَلاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا ـ وغلامٌ نَحْوِي ـ إداوةً مِنْ مَاءٍ وَعَنْزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالماءِ(١).

العَنْزَة (٢): الحِرْبَةُ [الصَّغِيرة] (٢)(١).

١٧ - عن أبي قَتَادة - الحارث بن ربعي الأنصاري (٥) - رضي الله عنه (١) ؟ أنَّ النبيَّ اللهِ عنه اللهُ عنه النبيَّ النبيَّ اللهُ عنه النبيَّ اللهُ عنه الخَلاء بِيَمينه وهو يَبُول، ولا يَتَمستَّح مِنَ الخَلاء بِيَمينه، ولا يَتَمسنَّح مِنَ الخَلاء بِيَمينه، ولا يَتَنفَّسْ في الإناء ، (٧).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۵۲)، ومسلم (۲۷۱/ ۷۰).

<sup>(</sup>٢) في: (ج) قبل هذا: ﴿قَالَ أَيْدُهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ ۗ وَفِي: (هـ) ﴿قَالَ رَضِّي اللَّهُ عَنْهُ ۗ.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من: (ج، هـ)، وهي كذلك عند ابن دقيق العيد. الإحكام (١٠٢/١).

<sup>(</sup>٤) قال الزركشي في التنقيح (١/ ٦١) العنزة: بالتحريك الحربة.

<sup>(</sup>٥) \*الأنصاري؛ لا توجد في: (١، ب،ح).

<sup>(</sup>٦) في: (د) اعتهما، بدل اعنه، ، ولا يوجد في: (ب).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (١٥٣)، ومسلم (٢٦٧/ ٦٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>٨) في: (ج، ح) ايستنثرا.

<sup>(</sup>٩) ني: (ج، د) زيادة: ﴿ النَّبِي ﷺ .

<sup>(</sup>١٠) في: (ب): افقال.

<sup>(</sup>١١) في: (ج) قما لم تيبسا، قال الحافظ في الفتح (١/ ٣٢٠): كذا في أكثر الروايات بالمثناة الفوقانية أي الكسرتان، وللكشميهني (إلا أن تيبسا) بحرف الاستثناء وللمستملي (إلى أن ييبسا) بإلى التي للغاية، والياء التحتانية، أي العودان.

<sup>(</sup>١٢) رواه البخاري (٢١٨)، واللفظ له، ومسلم (٢٩٢/ ١١١).

#### باب السواك

٢٠ - و(") عن حُذَيفة بن اليَمَان(١) رضي الله عنه قال: كان النبَّيُّ عَلَيْهُ إذا قامَ مِنَ الليل(٥) يَشُوصُ فَاهُ بالسِّواك(١).

\* «يَشُوصُ» (٢): مَعْنَاهُ يَغْسِل، يقال: شَاصَه يَشُوصُهُ، ومَاصَه يَمُوصُه إذا غَسَلَه.

٢١ ـ عن (٨) عائشة رضي الله عنها قالت: دَخَلَ عَبد الرحمن بن أبي بكر (٩) على النبي على وأنا مُسْنِدَتُه إلى صَدري، ومَعَ عَبد الرحمن سِوَاكٌ رَطْبٌ يَسْتَنُّ به، فَأَبدًه

قــال ابن الملقن في الإعــلام (١/ ٥٦٧): ووقع في بعض نسخ الكتــاب وإذا قــام من النوم، وادعى ابن العطار في شرحه أنه لفظ الصحيحين، وقال: إنما ذكرت هذا كله لأن ابن العطار قال: إن لفظ الحديث في رواية البخاري ومسلم: «كان إذا استيقظ من النوم، وهو غريب.

قال الزركشي في النكت (ص: ٣٢) قلت: وليس كذلك، فقد ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين (١/ ٢٧٩، ح ٣٩١) بلفظ: «الليل» وكذا في البخاري هنا، ورواه في كمتاب التهجد (ح ١١٣٦)، بلفظ: «كان إذا قام للتهجد من الليل».

<sup>(</sup>١) في: (ج) (ان رسول الله ﷺ قال، وفي: (ب، د، هـ، ح) (ان النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٨٨٧)، ومسلم (٢٥٢/ ٤٢).

<sup>(</sup>٣) في: (ج، د) بدون الواو.

<sup>(</sup>٤) في هامش الأصل: (حاشية: اليمان اسمه: حسل، وقيل: حسيل.

<sup>(</sup>٥) في: (د، ح) «النوم» بدل «الليل»، والمثبت موافق لما في البخاري.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٢٤٥)، واللفظ له، ومسلم (٢٥٥/٤٦).

<sup>(</sup>٧) في: هامش الأصل، وفي: (ج) قبل هذا: قال المؤلف رحمه الله ،، وفي: (هـ) قال رحمه الله ،.

<sup>(</sup>A) في: (ب، هـ) بزيادة الواو «وعن».

<sup>(</sup>٩) في: (د) زيادة ارضي الله عنه ١.

رسولُ الله('' ﷺ بصرَهُ، فأخذتُ السَّواكَ فَقَضَمْته ('' فَطَيَّتُهُ('')، ثم رفعتُه ('' إلى النبي ﷺ فَاستنَّ به، فما رأيتُ رسولَ الله ﷺ استنَّ اسْتنانًا ( هُ أَحْسَن منه، فما عَدا أَنْ فَسَرغَ رسولُ الله ﷺ: رَفَع يَدَه أو إصبعه شمَّ قالَ: ﴿ فِي الرَّفيقِ الأَعْلَى \* وَلَاثًا ثَمَّ قَطَى ، وَكَانَتْ تقولُ : مَاتَ بَين حَاقِنتِي وَذَاقِنتي (() ( ) ).

\* وفي لفظ: «فرأيتُهُ يَنْظُرُ إليه، وعرفتُ (١٠) أنه يُحبُّ السِّواكَ، فقلتُ: آخِذُه لك؟
 فأشار برأسه: «أَنْ نَعَم».

\* هذا(٩) لفظ البخاري(١٠)، ولمسلم نحوه(١١).

٢٢ ـ عن ابي مُوسى (١٢) رضي الله عنه قال: أتيتُ النَّبيُّ ﷺ وَهُو يَسْتَاكُ بِسواكِ،

في هامش الأصل: «حاشية» قال صاحب المطالع في باب: القاف مع الصاد المهملة «فقصمته» يعني السواك أي شققته بأسناني، وفي كتاب التميمي «فقصمته» أي قطعت رأسه، والقصم: العض، وفي نسخة الأصيلي من صحيح البخاري: «فقضمته»، ولم يذكر القاضي عياض في المشارق غير «فقصمته»، وقال...».

(٣) في: (١) وكذا عند البخاري اوطيبته.

(٤) في: (١، ب، ج) «دفعته» بدل: «رفعته».

(٥) عند البخاري زيادة: (قط).

(٦) رواه البخاري (٤٤٣٨).

(٧) في: (ج) زيادة: ﴿ الحاقنة: أسفل البطن، والذاقنة: تغرة النحر، وقيل: ما يقع عليه طرف اللحية؛.

(٨) في: (ب) (فعرفت).

(٩) ﴿هَذَا ﴾ لا توجد في: (١، ب، ج، د، هـ، ح).

(۱۰) برقم (۱۶٤٤).

(١١) لعله يشير إلى حديث رقم (٢٤٤٣/ ٨٤).

(١٢) في: (أ، ج، د، هـ) زيادة «الأشعري».

<sup>(</sup>١) في: (ج) «النبي» بدل «رسول الله».

<sup>(</sup>٢) عند البخاري زيادة اونفضته.

قالَ: وَطَرفُ السُّواكِ على لِسَانِهِ (١)، يقول: «أَعْ أَعْ السُّواك في فِيهِ، كانه يَتَهَوَّعُ (٢)(٣).

### باب المسح على الخفين

٢٣ ـ عن المغيرة بن شُعْبَة رضي الله عنه قال: كنتُ مع النبي كَلِيَّة في سفر (١٠)، فأهْوَيتُ لأَنْزِعَ خُفَيه، فقالَ: «دَعْهُمَا فإنِّي أدخلتُهما طَاهِرَتين، (٥٠) فَمَسَحَ عَلَيهما (١٠).

٢٤ - عن حُذَيفة بن اليَمَان رضي الله عنهما (١) قال: كُنْتُ مَع النَّبيُّ ﷺ، قالَ (١) فَبَالَ، فَتَوضًا، ومُسَحَ على خُفيَّه، مختصر (١)(١٠).

<sup>(</sup>١) في: (ج، د) زيادة اوهو١.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٤٤) واللفظ له، ومسلم (٢٥٤/ ٤٥).

قال الزركشي في النكت (ص: ٣٦): حديث أبي موسئ باللفظ الذي أورده هو للبخاري، و لفظ مسلم: «دخلت على النبي على وطرف السواك على لسانه»، ولم يذكر الصفة، وكذا حرره عبد الحق في الجمع بين الصحيحين (١٧/١، ح ٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: قحاشية: روى الدارقطني بسنده عن عكرمة، عن ابن عباس قال: في السواك عشرة خصال: مطهرة للفم، مرضاة للرب، مطردة للشيطان، مفرجة للملائكة، يذهب الجفر، وتجلو البصر، وتشد اللثة، ويقبطع البلغم، ويطيب النكهة، وهو من السنة، وزاد فيه أبو بكر الفهري: مثراه للمال منماً للعدد، ويزيد في الحسنات، ورواه ابن مهاجر في الأربعين. . . له عن ابن عباس أيضاً وزاد فيه: ويبيض الأسنان، ويهضم الطعام، ويضاعف الصلاة، وهو طريق القرآن، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) هذا السفر كان في غزوة تبوك كما رواه مالك في الموطأ (١/ ٣٦٠٣٥، ح ٤١).

<sup>(</sup>٥) قال الزركشي في التنقيح (١/ ٦٦) نصب للحال، وفي رواية أبي الهيثم: وهما طاهرتان: وبينهما فرق.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٢٠٦)، ومسلم (٢٧٤/ ٧٩).

<sup>(</sup>٧) قوله: قرضي الله عنهما؛ لا يوجد في: (ب، هـ)، وفي:(د) اعنه؛ بالإفراد.

<sup>(</sup>٨) (قال» لا توجد في : (١، ب، ج، د، هـ، ح)، وفي : (ج) قبل هذا زيادة (في سفر».

<sup>(</sup>٩) رواه مسلم (٢٧٣/ ٧٣) وقد اختصره المؤلف كما أشار إلى ذلك.

<sup>(</sup>١٠) قال الزركشي في النكت (ص: ٣٨): حديث حذيفة أيضًا في المسح على الخف ذكره المصنف مختصرًا ولفظه في الصحيحين عنه، قال: (كنت مع النبي على فانتهن إلى سباطة قوم فبال قائمًا فتنحيت، فقال: ادنه، فدنوت منه، حتى قمت عند عقبه فتوضأ، زاد مسلم: (فمسح على خفيه)، قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين (١٦/١٦، ح٣٦٦): (ولم يذكر البخاري في روايته هذه الزيادة) وعلى هذا فلا يحسن من المصنف عد هذا الحديث في هذا الباب من المتفق عليه.

تاب الطهارة \_\_\_\_\_

## باب في المذي وغيره

٢٥ ـ عن علي بن أبي طالب رضي الله (١) عنه قال: كنتُ رجلاً مَذَاءً، فاستَحْيَيْتُ أن أسالَ رسولَ الله على على ابْنَتِه (١) فأمرتُ المقدادَ بن الأسود (١) فَسَأَله؟ فقالَ: 
﴿ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ، ويَتُوضًا ﴾ (١) .

« و(°) للبخاري: «اغْسِلْ ذَكَرَكَ، وَتَوضًّا »(¹).

\* ولمسلم: «تَوَضَّأُ، وانْضَح فَرْجَكَ) (١١/٥٠).

(١) في: (هـ) زيادة: اتعالى ١.

(٢) في: (ب، د) زيادة: المني،

(٣) «ابن الأسود» لا يوجد في: (هـ).

(3) رواه مسلم (۳۰۳/ ۱۷).

(٥) في: (ج، د) زيادة «في رواية».

(٦) رواه البخاري (٢٦٩) ولفظه: «توضأ، واغسل ذكرك» ونص الحميدي في جمعه (١/ ١٥٩) على أنها
 من أفراد البخاري.

وقال الحافظ في «الفتح» (١/ ٣٨٠): «هكذا وقع في البخاري تقديم الأمر بالوضوء على غسله، ووقع في «العمدة» نسبة ذلك إلى البخاري بالعكس، لكن الواو لا ترتب، فالمعنى واحد، وهي رواية الإسماعيلي» فيجوز تقديم غسله على الوضوء، وهو أولى، ويجوز تقديم الوضوء على غسله، لكن من يقول بنقض الوضوء بسه يشترط أن يكون ذلك بحائل.

(٧) مسلم برقم (٣٠٣/ ١٩)، ونص الحميدي في جمعه (١/ ١٥٩) على أنها من أفراد مسلم.

(٨) قال الدارقطني في التتبع (ص: ٢٨٣، رقم ١٣٦): وقال حماد بن خالد: سألت مخرمة سمعت من أبيك شيئًا؟ قال: لا، وقد خالفه الليث، عن بكير، عن سليمان، فلم يذكر ابن عباس، وتابعه مالك عن أبي النضر أيضًا. انتهن.

يرى الدار قطني أن في إسناد هذا الحديث انقطاعًا في موضعين:

- پين مخرمة وابيه بكير إذ لم تثبت رواية مخرمة عن أبيه، ودليله عليه إقرار مخرمة نفسه بأنه لم يسمع
   من أبيه شيئًا كما روئ هذا حماد بن خالد.
- پين سليمان بن يسار ، وعلي بن أبي طالب ، إلا أن مخرمة أدخل بينهما ابن عباس فوصل هذا الإسناد
   المنقطع خطأ .

٢٦ - عن عباد بن تميم (١) ، عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني (١) [رضي الله عنه ٢٦ - عن عباد بن تميم (١) ، عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني ألله عنه عبد السَّيءَ (١) في المسلّة (٩) عنه النَّي النَّبي عَلَيْهُ: الرَّجل يُخيَّلُ إليه أنَّه يَجِد الشَّيءَ (١) في المسلّة (٩) قال (١): «لا يَنْصَرِفُ (١) حتَّى يَسْمَعُ صوْتًا أَوْ يَجِد ريحًا (٧).

٢٧ - عـن (^ ) أم قيس بنت محصن الأسدية (' ) ؛ أنها أتت بابن لَهَا صَغِير - لم يَأْكُلُ الطَّعام - إلى رسول الله على قُوبِهِ ، فَدَعَا الطَّعام - إلى رسول الله على قُوبِهِ ، فَدَعَا بِماءٍ ، فَنَضَحَهُ ، ولَمْ يَغْسِلْهُ (١٠) .

= ودليله على الانقطاع في هذا الموضع: أن إمامين حافظين هما الليث ومالك قد روياه من طريق سليمان لا يذكران ابن عباس بينه وبين على .

انظر: بين الإمامين مسلم والدارقطني (ص: ٩٨ ـ ١٠٥).

(١) قوله: (عن عباد بن تميم) لإ يوجد في: (ب، ح).

(٣) الزيادة من (هـ).

(٤) في: (ب) زيادة اوهو١.

(٥) في (ب، ج، د، هـ، ح): (فقال)، والمثبت موافق لمسلم.

(٦) في رواية للبخاري (١٣٧): ﴿لا ينفتل ـ أو ـ لا ينصرف، ، قال الحافظ في الفتح (١/ ٢٣٨): هو شك من الراوي، وكأنه من على ، لأن الرواة غيره رووه عن سفيان بلفظ: ﴿لا ينصرف، من غير شك .

(٧) رواه البخاري (١٣٧)، ومسلم (٣٦١/ ٩٨) واللفظ له.

(٨) في: (ب) بزيادة الواو (وعن).

(٩) في: (هـ) زيادة ارضي الله عنها.

(١٠) رواه البخاري (٢٢٣)، ومسلم (١٠٧/ ١٠٣) ادعى الأصيلي أن هذه الجملة: «ولم يغسله» من كلام ابن شهاب راوي الحديث، وأن المرفوع انتهى عند قوله: «فنضحه» قال: «وكذلك روى معمر، عن ابن شهاب، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة، قال: «فرشه» لم يزد على ذلك. انتهى.

وليس في سياق معمر ما يدل على ما ادعاه من الإدراج، وقد أخرجه عبد الرزاق بنحو سياق مالك لكنه لم يقل: «ولم يغسله» وقد قالها مع مالك: الليث، وعمرو بن الحارث، ويونس بن يزيد كلهم عن ابن شهاب، أخرجه ابن خزيمة والإسماعيلي وغيرهما من طريق ابن وهب عنهم، وهو لمسلم، عن يونس وحده.

٢٨ ـ و (١) عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها؛ قالت أتي (١) رسول الله (٣) ﷺ بِصَبِيٍّ، فبال عَلَى ثَوْبِهِ، فدعا بماءٍ، فَأتبَعهُ إِيَّاه (١).

\* ولمسلم: فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ، ولَم يَغْسِلْهُ(٥).

٢٩ - عـن (١) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جَاءَ أعرابي، فَبالَ في طَائِفةِ المسْجِد، فَزَجرهُ النَّاسُ، فنهَاهُم النبي عَلَيْهُ، فلمَّا قَضَىٰ بولَهُ أمرَ النبي عَلَيْهُ بِذَنُوبٍ (١) مِن ماءِ، فأهريْقَ عَليه (٨).

٣٠ ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعتُ النبيُّ<sup>(٩)</sup> ﷺ يقسولَ: «الفطرةُ خَمْسٌ: الخِتَانُ، والاسْتِحْدَادُ، وقَصُّ الشَّارِبِ، وتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الآبَاطِ»<sup>(١١)(١١)</sup>.

نعم، زاد معمر في روايته، قال: قال ابن شهاب: فمضت السنة أن يرش بول الصبي ويغسل بول الجارية، فلو كانت هذه الزيادة هي التي زادها مالك ومن تبعه لامكن دعوى الإدراج، لكن غيرها فلا إدراج، وأما ما ذكره عن ابن أبي شيبة فلا اختصاص له بذلك، فإن ذلك لفظ رواية ابن عيينة، عن ابن شهاب، وقد ذكرناها عن مسلم وغيره، وبينا أنها غير مخالفة لرواية مالك، والله أعلم. فتح الباري (١/ ٣٢٧)، وانظر: الاستذكار (٣/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>١) في: (ج) بدون الواو.

<sup>(</sup>٢) في: (د) (أن رسول الله على أتى بدل: (قالت أتى رسول الله).

 <sup>(</sup>٣) في: (ج) «النبي» بدل «رسول الله»، وفي هامش: (د) «رسول الله»، وكتب فوقها: صحّ.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٢٢)، الجمع بين الصحيحين للحميدي (٣/ ٩٢، ح ٣٢٠٣).

<sup>(</sup>۵) رواه مسلم (۲۸٦/ ۱۰۱).

<sup>(</sup>٦) في: (ب) بزيادة الواو اوعن،

<sup>(</sup>٧) في هامش الأصل: «حاشية: الذنوب الدلو إذا كانت ماؤئ، فإذا كانت فارغة لم تسم ذنوبًا، وهو بفتح الذال المعجمة».

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري (٢٢١) واللفظ له، ومسلم (٢٨٤).

<sup>(</sup>٩) في: (د، ب) (رسول الله ابدل: «النبي».

<sup>(</sup>١٠) في: (ب، د، ح) «الإبط» بالإفراد، وفي الأصل أيضًا في نسخة «الإبط».

<sup>(</sup>١١) رواه البخاري (٥٨٨٩) وفيه «الإبط»، ومسلم (٢٥٧)، وفي رواية للبخاري (٥٨٩١): «ونتف الأباط».

### باب الجنابة

٣١-عن أبي هُريرة رضي الله عنه: أنَّ النبيُّ ﷺ لَقِيَه في بَعْضِ طُرُقِ المدينة، وهُوَ جُنُبٌ قَالَ: هَا أَيَنَ كُنْتَ يَا أَبِا جُنُبٌ قَالَ: هَا يُخَسَّتُ مَنْه، فَذَهبتُ (١) فَاغْتَسَلتُ، ثُمَّ جَنْتُ، فَقَالَ: هَا يَنَ كُنْتَ يَا أَبِا هُرَيْرَة؟ اللهَ عَالَ: كُنتُ جُنُبًا فَكَرِهتُ أَنْ أُجالِسَكَ، وأَنَا عَلَىٰ غَيْسِ طَهَارةٍ، فقالَ (١): هُرَيْرَة؟ اللهُ إِنَّ المؤمِنَ (١) لا يَنْجُسُ (١)(٥).

٣٢ ـ و (١) عن عائشة رضي الله عنها قالت : كَانَ رسولُ اللّهِ ﷺ، إِذَا اغتَسَلَ مِنَ الجَنَابةِ، غَسَلَ يَدَيْه، وتَوَضَّا وُضُوْءَهُ للصَّلاةِ، ثمَّ اغتَسَل، ثمَّ يُخَلِّل بِيَدِيه (٧) شَعْرَه،

<sup>(</sup>١) افذهبت الاتوجد في: (ب).

<sup>(</sup>٢) في: (س) اقال».

<sup>(</sup>٣) في رواية للبخاري (٢٨٣): «إن المسلم».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٨٥)، ومسلم (٣٧١).

في: (ج) زيادة: اوفي رواية: حياً ولا ميتاً، ثم كتب عليها: لا، من إلى. لعله يقصد أنها ليست من الكتاب، وكذا في: (د).

وفي هامش الأصل في نسخة، وفي: (هـ) زيادة: قال رضي الله عنه: انخنس: انسل، وكتب عليها في هامش الأصل: صحّ.

<sup>(</sup>٥) قـال الزركشي في النكت (ص:٤٦): في رواية مسلم في أوله انقطاع، وصله البخاري (٢٨٣) قـال المازري في المعلم (١/ ٢٥٨): وهذا منقطع، وإنما يرويه حميد، عن بكر بن عبد الله المزني، عن أبي رافع، وهكذا أخرجه البخاري، وأبو بكر بن أبي شيبة في مسنده.

قال النووي (المنهاج ٤/ ٦٧): و لا يقدح هذا في أصل متن الحديث، فإن المتن ثابت على كل حال من رواية أبي هريرة، ومن رواية حذيفة، والله اعلم.

وقال ابن الملقن (الإعلام ٢/٦): وكذا أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد في مسنديهما، وادعى أبو مسعود الدمشقي، وخلف الواسطي، أن مسلمًا أخرجه أيضًا كذلك، والموجود في نسخه سا تقدم، وهذا الاستدراك لا يقدح في أصل متن الحديث، فإنه ثابت على كل حال من رواية أبي هريرة، ومن رواية حذيفة أيضًا.

<sup>(</sup>٦) في: (د) بدون الواو.

<sup>(</sup>٧) في : (ج) (يديه؛ وفي : (ب) (ثم يخلل شعره بيديه؛، وفي (د) (بيده؛، وهو موافق للبخاري.

كتاب الطهارة ----

حـــتَّى إذا ظنَّ أنَّه قَدْ أَرُوىٰ بَشَرَته أَفَاضَ عَلِيه الماءَ ثلاثَ مــراتٍ ، ثمَّ غَسَل ســائرَ جَسَده (').

٣٣. وقالَتُ : كنتُ أَغْتَسِلُ أَنَا ورسولُ اللّهِ عَلَيْ من إناءٍ وَاحدٍ ، نَغْتَرِفُ منه جَميعًا (٣).

٣٤ [و] "عن ميمونة بنت الحارث - زوج النبي على ألت وضع رسول الله وضوء النبي على يساره (المرتين أو ثلاثاً، ثم غَسَل فَرْجَه، ثم ضرب يلاً وضوء الجنابة ، فأكفأ بيمينه على يساره (المرتين أو ثلاثاً، ثم غَسَل فَرْجَه، ثم ضرب يدّه بالأرْض - أو الحائط، مسرتين أو ثلاثاً، ثم تمضمض (اواستنشق، وغسَل وجهة وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء ، ثم غسَل (المجسدة، ثم تنحى فغسَل رجليه (اله فاتيته بخرقة فلَم يُردها (۱۱) ، فجعَل يَنْفَضُ الماء بيده (۱۱).

٣٥ عن عبد الله بن عمر ؛ أنَّ عُمر بن الخطاب رضي الله عنهما (١٢) ، قسالَ:

- (٤) في: (هـ) زيادة «أنها».
- (٥) اقالت الاتوجد في: (ح).
- (٦) عند البخاري (شماله) بدل (يساره) في المتن، ولكن في الفتح (١/ ٣٨٣): كما هنا «على يساره» وقال
   الحافظ: كذا للأكثر، وللمستملي وكريمة: (على شماله».
  - (٧) عند البخاري امضمض بدل المضمض.
    - (A) في: (ج، د) زيادة اسائرا.
    - (٩) عند البخاري زيادة: ﴿قَالَتُ ۗ.
- (١٠) هذه الخرقة جاءت غير مسماة في هذا الحديث، وفي رواية الدارمي (١/ ٢٠٣، ح ٧٤٧): «فأعطيته ملحفة فأبئ» وفي الأحكام لأبي علي الطوسي (١/ ٣٠٧، ح ٨٦، باب الغسل من الجنابة)، مصححًا:
  «فأتيته بثوب، فقال بيده: هكذا».
  - (١١) رواه البخاري (٢٧٤) واللفظ له، ومسلم (٣١٧/٣١)، وفي: (ج، هـ) البيديه".
- (١٢) في : (الأصل، د، هـ، ح) (عنه بالإفراد، والتصويب من: (ج)، وفي: (ب) وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، قال».

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٧٢) واللفظ له، ومسلم (٣١٦/ ٣٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٧٣)، ومسلم (٣٢١/ ٤٣)، واللفظ للبخاري، وفيه: (نفرف) بدل (نغترف).

 <sup>(</sup>٣) في الأصل بدون الواو، وكتب في الهامش وفي نسخة (وعن)، وهي ثابتة في: (ب، ج، د، هـ، ح)،
 ولذلك أثبتناها.

يَارسولَ اللَّهِ ! أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُو جُنُبٌ؟ قال: «نَعَم، إذا تَوَضَّا أَحَدُكم فَلْيَرْقُدُ»(١).

٣٦ عن أم سلكمة ـ زوج النبي على على على الله عن أم سلكم ـ امرأة أبي طلحة ـ إلى رسول الله على المرأة الله على المرأة من غُسل إذا هي اختلَمت ؟ فقال رسول الله على المرأة «نعم، إذا رأت الماء»(١٠).

٣٧ - عن عائشة رضي الله عنها قالتْ: كُنْتُ أَغْسِلُ الجنابة مِن ثَوْب رسول الله عنها في ثوبِهِ (٥).

٣٨ ـ وفي لفظ لمسلم: لَقَدْ كُنتُ (١) أَفْرُكُه من ثَوْبِ رسولِ اللّهِ ﷺ، فَرَكًا، فَيُصلي فِيه (٧).

٣٩ ـ عن أبي هُريرة رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ عَلَى: ﴿إِذَا جَلَسَ ﴿ بَيْنَ شُعْبِها (١٠) الأرْبَع، ثُمَّ جَهَدها، فَقَد وَجَبَ الغُسُلِ (١٠٠).

\* وفي لفظ: "وإنْ لَمْ يُنْزِلْ "(١١).

• ٤ - عن أبي جُعفر، محمد بن علي (١٢) بن الحسين بن علي بن أبي طالب (١٣)، أنَّه

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٨٧)، ومسلم (٣٠٦/ ٣٠) واللفظ للبخاري، وزاد: «وهو جنب».

<sup>(</sup>٣) في: (ب، ج، د) «فهل».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٨٢) واللفظ له، ومسلم (١٣٣/٣٣).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢٢٩)، واللفظ له، ومسلم (٢٨٩/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٦) عند مسلم: (رأيتني ابدل: (كنت).

<sup>(</sup>V) رواه مسلم (۸۸۲/ ۱۰۵).

<sup>(</sup>A) في: (ج) وفي هامش: (د) زيادة: «الرجل».

<sup>(</sup>٩) في هامش الأصل: «حاشية: الشعب: اليدان والرجلان، وقيل: اليدان والشفران، وقيل: الرجلان والشفران، والله أعلم.

<sup>(</sup>١٠) رواه البخاري (٢٩١) واللفظ له، ومسلم (٢٨ ٣ / ٨٧) وعنده زيادة (عليه».

<sup>(</sup>١١) أي لمسلم فقط (٨٤ ٣/ ٨٧) وقال: وفي حديث: مطر.

<sup>(</sup>١٢) «ابن علي، لا يوجد في: (ج).

<sup>(</sup>١٣) في: (ب، ج، د، هـ، ح) زيادة (رضي الله عنهم)، وفي: (هـ، ح) (عنه) بالإفراد.

كَانَ ـ هُوَ وَأَبُوه ـ عند جَابِر بن عبدالله ، وعنده قَوْمَه (١) فَسَأَلُوه عَنِ الغُسلِ ؟ فَـقَـالَ : يَكُفْيكَ صَاعٌ ، فَقَالَ رَجُلٌ : مَا يَكُفْينِي ، فقالَ جَابِرٌ : كَانَ (٢) يَكُفْسي مَنْ هُو أَوْفَى مِنْكَ شَعُرًا ، وخيرًا (٣) منكَ ـ يريد : النَّبي ﷺ - ثم أمنا في ثوب (١) .

\* وفي لفظ: كانَ النبيُّ أَنْ يُفْرغُ عَلَىٰ رَأْسِهِ ثَلاثًا (١٠).

الرَّجلُ<sup>(۷)</sup> الَّذي قال: «مَا يَكُفُرِني» هو: الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب.
 أبوه: ابن الحنفية<sup>(۸)</sup>.

张松林

<sup>(</sup>١) في: (ب) اعند قومه المحاري: (وعنده قوم اقبال الحافظ في «الفتح»: (٣٦٦/١): كذا في النسخ التي وقفت عليها من البخاري، ووقع في «العمدة»، واعنده قومه ابزيادة الهاء، وجعله شراحها ضميرًا يعود على جابر، وفيه ما فيه، وليست هذه الرواية في مسلم أصلاً، وذلك وارد أيضًا على قوله: (إنه يخرج المتفق عليه».

<sup>(</sup>٢) اكان؛ لا توجد في: (ح).

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل في نسخة، وفي: (ب): اخير، وكذا عند البخاري.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٥٢) بدون قوله: (يريد النبي ﷺ، وفي: (د، هـ، ح) زيادة: (واحد) وهي ليست عند البخاري

<sup>(</sup>٥) في: (ج، هـ) «رسول الله» بدل «النبي» والمثبت موافق للبخاري.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٢٥٥).

 <sup>(</sup>٧) في: (ج) زيادة: «قال أيده الله تعالى» وفي: (هـ) «قال رضي الله عنه».

<sup>(</sup>٨) جاء مصرحًا في البخاري برقم (٢٥٦) وقال الحافظ في «الفتح» (٢٦٦/١)»: «هذا القائل هو: الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الذي يعرف أبوه بابن الحنفية كما جزم به صاحب العمدة وليس هو من قوم جابر، لأنه هاشمي، وجابر أنصاري».

## باب التيمم

١٤ - عن عمران بن حُصين رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ؛ رَأَىٰ رَجُلاً ١٠ مُعْتَزِلاً لم يُصلِ في القَوم؟، فقالَ: مُعْتَزِلاً لم يُصلِ في القَوم؟، فقالَ: يارسولَ اللهِ أَصابَتْنِي جَنَابةٌ ولا مَاءَ، قالَ ١٠٠: «عَلَيكَ بالصَّعيد؛ فَإِنَّه يَكُفيكَ» (٣٠).

٤٢ - عن عَمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بَعَثَنِي النبيُ فَي حَاجة فأجُنبت ، فلم أَجِدِ الماء ، فَتَمَرَّغْتُ في الصَّعِيدِ كَمَا تمرَّغُ الدَّابة ، ثمَّ اتيتُ النبيَ الله ، فَذَكرتُ له ، فقال : "إنَّمَا كانَ " يكفيك أنْ تَقَول بِيديك هَكذا " ثمَّ ضَرَب بِيدَيْه الارض ضربة واحدة ، ثمَّ مَسَح الشمال على اليَمِين ، وَظَاهِر كَفَيه ، ووَجْهَه (").

٤٣ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما (١٠)؛ أنَّ النبيُّ عَلَيْ قسال: «أعطيتُ خَمْسًا، لم يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِن الأَنْبِياءِ قَبْلي: نُصرتُ بالرُّعْبِ مَسيرةً شَهْر، وجُعلتْ لِي الأرضُ مَسْجِدًا وطَهـورًا، فأيما رجُل مِن أُمَتِي أَدْرَكتُه الصَّلاة فَلْيُصل، وأُحِلَّت لِي الغَنائِم، ولم تَحِلَّ لاحَد قَبلي، وأُعْطِيتُ الشَّفَاعةُ، وكان النبيُّ يُبعثُ إلى قومه (١٠) وبُعثتُ إلى النَّاسِ عَامَةً النَّ النَّي ومَهُ (١٠) (١٠)

<sup>(</sup>١) قال ابن الملقن في «الإعلام» (١/ ١١٧): «هذا الرجل المبهم هو خلاد بن رافع بن مالك الانصاري أخو رفاعه...» وعقب عليه الحافظ عليه في الفتح (١/ ٥١).

<sup>(</sup>۲) في: (د) زيادة «النبي ﷺ», وفي: (ب), فقال».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٤٨).

<sup>(</sup>٥) في: (د، هـ) اتتمرغ).

 <sup>(</sup>٤) في: (ب) (رسول الله).
 (٦) (كان) لا توجد في: (ب).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٣٤٧) وانظر أيضًا رقم (٣٣٨)، ومسلم (٣٦٨/ ١١٢).

<sup>(</sup>٨) قوله: ﴿ رضي اللَّه عنهما ٤ لا يوجد في: (ب، ح)، وفي: (ج، د) ﴿ عنه ۗ بالإفراد.

<sup>(</sup>٩) في هامش الأصل في نسخة، وفي: (هـ) زيادة الخاصة،

<sup>(</sup>١٠) رواه البخاري (٣٣٥) واللفظ له، ومسلم (٢١٥/٣).

<sup>(</sup>١١) قال الزركشي في النكت (ص: ٥٤): هذا اللفظ للبخاري، ولم يروه مسلم كذلك، وإنما رواه بلفظ: «وبعثت إلى كل أحمر وأسود»، ولعل المصنف اغتفر ذلك ظنّا منه ترادفهما، وقد يفرق بينهما بما تعطيه الصيغة من كل واحد منهما.

#### باب الحيض

٤٤ عن عائشة رضي الله عنها، أن فاطمة بنت أبي حُبيش سألت النبي تَلَيْه، فقالتُ: إني أُسْتَحاضُ فلا أطْهُرُ، أَفَأَدعُ الصَّلاةَ؟ فقال (١٠): «لا، إنَّ ذلك عِرْقٌ، ولكنْ دَعي الصَّلاةَ قَدْر الأيامِ الَّتي كُنتِ تَحِيضينَ فِيها، ثُمَّ اغْتَسِلي وَصَلِي "٢٠).

وفي رواية (٦): «وَلَيْسَ (١) بالحَيْضة ، فإذا أَقْبَلت الحَيْضة فاتْرُكِي الصَّلاة ، فإذا ذَهبَ قَدْرُها فاغْسِلي (٥) عَنْكِ الدَّم ، وصَلِي (١) .

٤٥ ـ و(٧) عَن عائشة رضي الله عنها؛ أنَّ أم حَبِيبة اسْتَحْيَضَتْ سَبْع سِنِين، فسألت رسولَ الله ﷺ عَن ذلك؟ فأمرَها أَنْ تَغْتَسِلَ (١٠)، فكانَتْ تَغْتَسِلُ لِكلِّ صَلاة (٩)(١٠).

<sup>(</sup>١) في: (هـ) «قال».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) قال الصنعاني في الحاشية (١/ ٤٦٥): لا أدري لم زاد: «في رواية» فإن هذا اللفظ في الصحيحين معًا في باب الاستحاضة في سياق واحد من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عاتشة وكأنه يشير إلى أنه لفق عن روايات منها، نعم للبخاري في باب غسل الدم بلفظ: «وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم».

<sup>(</sup>٤) في: (هـ) «وليست».

<sup>(</sup>٥) في: (ب) «فاغتسلي».

<sup>(</sup>٦) هذه الرواية للبخاري (٣٠٦)، ولمسلم (٣٣٣/ ٦٢) نحو ذلك.

<sup>(</sup>٧) في: (ج، د) بدون الواو.

<sup>(</sup>A) في البخاري زيادة: (فقال: هذا عرق).

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري (٣٢٧) واللفظ له، ومسلم (٣٣٤/ ٦٣).

<sup>(</sup>١٠) قال الزركشي في النكت (ص:٥٦): غسلها لكل صلاة لم يقع بأمره كاللحك على بين في رواية مسلم (١٠) (٢٤٤٣) وفيه: «قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله الله المرام عبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي.

قال الزركشي (النكت ص: ٥٦): ولفظه: «فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة» وكذا ذكره الحميدي في جمعه (٤/ ٨٧) م ٣١٩٩).

٤٦ ـ وعن عائشة [رضي الله عنها] (١) قالت: كنتُ أغْتَسلُ أَنَا والنَّبيُ (١) عَلَامَ إِنَاءٍ وَاحدٍ، (٣) كِلاَنا جُنُبُ (١).

٤٧ ـ فكَانَ (٥) يَأْمُرُني فأتَّزِرُ ، فَيُبَاشرني وأَنا حَاثِضٌ (١).

٤٨ ـ وكانَ يُخْرِجُ رأسَه إليَّ وَهُو مُعتَكِفٌ، فَأغْسِلهُ وأنا حَائِضٌ ٧٧٠ .

٤٩ - وعن عَائشةَ رضي الله عنها قالت : كان رسولُ الله ﷺ يَتَكِئ فِي حِجْري وأَنا حَائضٌ، فيَقْرُأُ الْقُرْآنُ (١٠).

• ٥ - و(1) عن مُعاذة [رَضي الله عنها](١) قالت: سألتُ عائشةَ رضي الله عنها، فقلتُ: ما بَالُ الحائضِ تَقْضِي الصَّومَ ولا تَقْضِي الصَّلاَة؟ فقالتُ: أَحَرُوريَّةُ أنت؟ قلتُ (١): لستُ بِحَرُوريَّة (١)، ولكنِّي أسألُ، قالتُ: كانَ يُصِيِّبُنَا ذلكَ، فُنؤُمرُ بِقَضاء الصَّوم، ولا نُؤْمرُ بِقَضاء الصَّلاة (١).

وقال الحافظ في « التلخيص» (١/ ١٦٤ برقم ٢٢٤): «جعله عبد الغني في «العمدة» متفقًا عليه، وهو كذلك، إلا أنه ليس في رواية البخاري تعرض، لقضاء الصوم».

<sup>(</sup>١) الزيادة من : (ب، ج، د، هـ).

<sup>(</sup>٢) في: (ج) (رسول الله).

<sup>(</sup>٣) في: (ب) بزيادة الواو (وكلانا).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٩٩) واللفظ له، ومسلم (٣٢١).

<sup>(</sup>٥) في (أ، ب، ج، هـ، ح): ﴿ وَكَانَ وَكَذَا فِي هَامَشُ الْأَصَلُ فِي نَسَخَةَ أَخْرِيْ، وَلَفَظَ البخاري، ﴿ وَكَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٣٠٠) واللفظ له، ومسلم (٢٩٣/١).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٣٠١)، واللفظ له، ومسلم (٨/٢٩٧).

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري (٢٩٧)، ومسلم (٣٠١/ ١٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>٩) في: (د) بدون الواو.

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من: (ب، ج، د).

<sup>(</sup>١١) في: (١، ج، د، ح) «فقلت» بالفاء.

<sup>(</sup>١٢) في هامش الأصل: دحاشية: الحرورية طائفة من الخوارج منسوبون إلى حروراء، قرية عند الكوفة، تحالفوا على بدعتهم عندها، وكان من مذهبهم: أن تقضى الحائض الصلاة».

<sup>(</sup>١٣) رواه البخاري (٣٢١)، ومسلم (٣٣٥/ ٦٩) واللفظ له.

## كتاب الصلاة

#### ياب المواقيت

٥١ عن أبي عَمْرو الشَّيْبَانِي واسمه: سَعْد بن إياس قال: حَدَّثني صاحبُ هذه الدَّارِ وأشارَ بيده إلى دار عبد الله بن مَسْعود (١ قال: سالتُ النبيَّ اللهِ: أي العَمِل أحب الله (٢ وأشارَ بيده إلى دار عبد الله بن مَسْعود أن قال: سالتُ النبيَّ الوالدينِ ، قلتُ: ثمَّ إلى الله (٢ وألو الدينِ ، قلتُ: ثمَّ أي وقي الله الله على وقيها ، قللُ: حدثني بهن رسولُ الله الله على الله على الله على أرادنى (٣).

٥٢ - عن عائشة (١) رضي الله عنها قالت: لَقَد (٥) كانَ رسولُ الله على الفَجْر، في الفَجْر، في من المؤمناتِ مُتلفِّعات بمروطِهِنَّ ثمَّ يرجِعْنَ إلىٰ بيوتهنَّ، ما يَعْرِفهنَّ أحدٌ من المغلَس (١).

\* الْمُرُوطُ<sup>(٧)</sup>: أَكْسِية مُعلَّمة تَكُونُ مِن خَزٍ، وتكونُ مِن صُوْفٍ.

وقال الزركشي في النكت (ص: ٥٨): لم يذكره البخاري بهذا اللفظ، وإنما أورده بلفظ: فقد كنا نحيض مع النبي على، فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله»، هكذا أورده البخاري. وليس فيه: فنؤمر بقضاء الصوم، وإنما هذا السياق الذي أورده المصنف لمسلم، وأيضًا فإن البخاري لم يذكر أن السائلة معاذة، بل ساقه من جهة قتادة، عن معاذة فأن امرأة قالت لعائشة: أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟! قد كنا نحيض مع النبي على، فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله هذا لفظه، وهو قريب لأن رواية مسلم بينت أنها هي السائلة.

<sup>(</sup>١) في: (د) زيادة ارضي الله عنه ١.

<sup>(</sup>٢) في: (ج) زيادة (تعالى؛، وفي: (هـ) «عز وجل».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٢٧)، ومسلم (٨٥/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٤) في: (ح) زيادة: «أم المؤمنين، زوج النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٥) «لقد» لاتوجد في: (ح).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٣٧٢) واللفظ له، ومسلم (٦٤٥/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٧) في هامش: (هـ) قبل هذا زيادة: «قال رحمه الله».

\* ومُتلفِّعات: (١) مُتلحفات. والغَلسُ: اختلاطُ ضياء الصُّبح بظُلمة الليل.

٥٣ - عن جابر بن عبد الله [رضي الله عنه] " قال: كان النبي " والعشاء : أحيانًا الظُهر : بالهاجرة ، والعصر : والسَّمس نقية ، والمغرب : إذا وجبَت ، والعشاء : أحيانًا وأحيانًا إذا رآهم اجتَمعوا عَجَل ، وإذا رآهم أبطاوا أخر ، والصبِّح : كان النبي يَلِي السَّم بعَلس (١٠).

٥٤ - عن أبي المنهال - سيًّار بن سكامة - قال: دخلتُ أنا وأبي على أبي بَرْزة الاسلمي [رضي الله عنه (٥٠)]، فقال له أبي (١٠): كيف كان رسولُ الله عنه (١٠) يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يُصلي الهجير - التي تَدْعُونَها الأولى - حِينَ تَدْحضُ الشَّمسُ، ويُصلي العَصْر، ثمَّ يرجع أحدنا إلى رَحْلِه في أقصى المدينة، والشَّمسُ حيَّة، ونسيتُ ما قال في المغرب، وكان يَسْتَحبُ أن يُوَخَر مِن العشاء، التي تَدْعُونها العَتَمة، وكان يَكُره النَّومَ للغيب، والحديث بعدها، وكان يَنفيلُ مِن صكاة العَداة حِين يَعْرِفُ الرَّجلُ جَلِيسه، و(٧) يقرأ بالسَّين إلى المائة (٨).

٥٥ - عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ عَلَيْ قِسالَ يوْمَ الخَندقِ: المَلَااللهُ تُبُورَهم وَبيُوتَهُم نارًا، كَما شَغَلونا عَن الصَّلاةِ الوُسُطئ حبتَّى غَابتِ (١٠٠٠). الشَّمسُ (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) في: (ج) زيادة: (اي).

<sup>(</sup>٢) الزيادة: من (ب، ج، د، هـ).

<sup>(</sup>٣) في: (ج) فرسول الله،.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥٦٠)، ومسلم (٦٤٦/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٥) الزيادة من: (ج، د)، وفي هامش الاصل •حاشية: اسمه (أي أبي برزة) نضلة بن عبيده.

<sup>(</sup>٦) ﴿أَبِي \* لا تُوجِد في: (ب)، وسقطت (كان؛ الأولئ، والثانية من: (ح).

<sup>(</sup>٧) في: (هـ) زيادة «كان».

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري (٥٤٧) واللفظ له، ومسلم (٦٤٧/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٩) في: (ب) اغاب١.

<sup>(</sup>١٠) رواه البخاري (٢٩٣١)، ومسلم (٢٠٢/٢٠٧).

وفي لفظ لمسلم: «شَغَلونا عن الصَّلاة الوسطى، صلاة العصر» ثمَّ صلاها(١)
 بينَ المغربِ والعِشَاءِ(١).

٥٦ وله: عن عبد الله بن مسعود [رضي الله عنه] قال: حبس المشركون رسول الله عنه] في عن صكاة العصر، حتى احمرت الشّمس أو اصفرت، فقال رسول الله على: «شَغَلُونا عَنِ الصَّلاةِ الوُسْطى، صَلاةِ العَصرِ (")، مَلاَ الله أَجُوافَهم وقُبورَهم نارًا». أو ("): «حَشَا الله أَجُوافَهم وقُبورَهم نارًا».

٥٧ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما (٧) قال: أعْتَمَّ النبيُ عَلَيْ (٨) بالعشاء، فَخَرج عُمر [رضي الله عنه] (١) ، فقالَ: الصّلاةُ يا رسولَ الله ! رَقَد النساءُ والصّبيانُ ، فَخَرج (١٠) و وأسه يَقْطُر يقولُ: «لولا أنْ أشقُّ عَلىٰ أُمَتي او على النّاس (١٠) للمرتهم بهذه الصّلاة هذه السّاعة (١٠) .

٥٨ ـ عن عائشة رضي الله عنها(١١)، عن(١١) النبيِّ عَلَيْ قال: ﴿إِذَا أُقِيمتِ الصَّلاة

<sup>(</sup>١) عند مسلم زيادة: «بين العشاءين».

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۲۷/ ۲۰۵).

<sup>(</sup>٣) الزيادة من : (أ، ج، د).

<sup>(</sup>٤) قوله: قصلاة العصر، لا يوجد في: (ح).

<sup>(</sup>٥) عند مسلم زيادة: «قال».

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۲۸/۲۰۲).

<sup>(</sup>٧) في: (ب) اعنه الإفراد.

<sup>(</sup>٨) في: (ج، هـ، ح) زيادة: «ليلة».

<sup>(</sup>٩) الزيادة من: (ب، ج، د).

<sup>(</sup>١٠) في: (ب) زيادة ارسول الله عليه.

<sup>(</sup>١١) قوله: « أو على الناس» لا يوجد في: (ب).

<sup>(</sup>١٢) رواه البخاري (٧٣٣٩) واللفظ له، ومسلم (٦٤٢/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>١٣) قوله: ﴿ رضى الله عنها الا يوجد في: (ح).

<sup>(</sup>١٤) في: (هـ) «أن» بدل «عن».

وحَضَرَ العَشَاءُ فابدؤا بالعَشَاء (١١) (١٦).

٩٥ - وعن ابن عمر (٣) نَحُوه (١).

٦٠ - ولمسلم: عنها قالت: سمعت رسول الله على يقول: «لا صلاة بِحَضْرة طَعامٍ (٥٠)، ولا هُو (١٠) يُدَافِعُه الأخْبَثَان (١٠).

71-عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قالَ: شَهِد عندي رجالٌ مَرْضِيونَ وَأَرْضَاهِم عِندي: عُمسر (٨) ـ أنَّ رسولَ الله ﷺ نهَىٰ عَن الصَّلَاةِ بَعْد الصَّبِع، حسَّىٰ تُشْرِق (١) الشَّمسُ، وبَعد العَصْرِ حتَّىٰ تَغُرُّبُ (١٠).

٦٢ - عـن (١١١) أبي سعيد الخُدري (١٢) رضي الله عنه ، عن رسول الله على قال:

<sup>(</sup>١) نقل الحافظ في الفتح (٢/ ١٦٢) عن ابن الجوزي أنه قال: ظن قوم أن هذا من تقديم حق العبد على حق الله، وليس كذلك، وإنما هو صيانة لحق الحق ليدخل الخلق في عبادته بقلوب مقبلة، ثم إن طعام القوم كان يسيرًا لا يقطع عن لحاق الجماعة غالبًا.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٤٦٥) واللفظ له، ومسلم (٨٥٥/ ٥٥).

<sup>(</sup>٣) في: (ج، د، ح) زيادة «رضى الله عنهما».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦٧٣)، ومسلم (٥٥٩/٦٦).

<sup>(0)</sup> عند مسلم بأل التعريف: «الطعام».

<sup>(</sup>٦) في: (د، هـ) بلفظ «وهو».

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم (۲۰/۷۲).

<sup>(</sup>٨) في: (هـ) زيادة: (رضى الله عنه).

 <sup>(</sup>٩) في هامش الأصل: «حاشية: يقال: أشرقت الشمس إذا أضاءت وصفت، وشرقت إذا طلعت، ويقال فيه أيضاً أشرقت».

هذه الزيادة أيضاً في: (ج، د، هـ) ولفظها: «يقال: شرقت الشمس: إذا طلعت، وأشرقت: إذا أضاءت وصفت، وقبل هذا في (هـ) «قال رحمه الله».

<sup>(</sup>١٠) رواه البخاري (٥٨١) واللفظ له، ومسلم (٢٨٦/٨٢٦)، وفي: (ج، د) زيادة «الشمس» وهي ليست في الرواية.

<sup>(</sup>١١) في: (ج) بزيادة الواو دوعن.

<sup>(</sup>١٢) في هامش الأصل: «حاشية: اسمه: سعد بن سنان بن مالك».

«الاصلاة بعد الصبيح حستًى ترتفع الشَّمسُ، والا صلاة بَعْدَ العَصْرِ حستَّى تَغِيْبَ الشَّمسُ» (١) (١) .

وفي الباب عن: علي بن أبي طالب (")، وعبد الله بن مسعود (")، وعبد الله بن عُمر بن الخطاب (")، وعبد الله بن عَمرو بن العاصي (")، وأبي هُريرة (")، وسَمُرة بن جُنْدب (^)، وسَلَمة بن الأكُوع (")، وزيد بن ثابت (١٠٠)، ومَعَاذ بن عَفْراء (١١٠)، وكعب بن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٨٦) واللفظ له، ومسلم (٨٢٧) ٨

<sup>(</sup>٢) قال الزركشي في النكت (ص: ٦٧): هذا لفظ البخاري، وأما لفظ مسلم فهو: «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ورواية البخاري محمولة على هذه، فلو ذكر المصنف رواية مسلم لكان أولى.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (ح ١٢٧٥)، والنسائي في المجتبئ (ح ٥٧٣).

في: (ب) زيادة (رضي الله عنه)، وفي هامش الأصل: ﴿حاشية: اسم أبي طالب: عبد مناف، .

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (٢/ ٢٢٧) وقال: فيه ضرار بن صرد أبو نعيم، وهو ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، رواه البخاري (٥٨٥)، ومسلم (٨٢٨/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٦) عزاه الهيشمي في المجمع (٢/ ٢٢٦): إلى أحمد فقط، وهو في المسند (٢/ ١٧٩)، وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. في: (ب، ج، د، هـ، ح) «العاص».

<sup>(</sup>٧) متفق عليه، رواه البخاري (٥٨٨)، ومسلم (٨٢٥/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>A) أخرجه أحمد (٥/ ١٥)، ومن طريقه الطبراني في الكبير (٧/ ٢٣٤)، وقال الهيشمي في المجمع (٨/ ٢٢٥): رجال أحمد ثقات.

<sup>(</sup>٩) رواه أحمد في المسند (٤/ ٥١)، والطبراني في الأوسط (٧/ ٢٨٥، ح ٢٠٥٧)، وقال الهيثمي في المجمع (٢/ ٢٢٦) رجال أحمد رجال الصحيح.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الطبراني في الكبير (١٤٦/٥)، رقم ٤٩٠٠)، وقال الهيثمي في المجمع (٢/ ٢٢٤): رواه أحمد (٥/ ١٨٥)، وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام، وروئ الطبراني طرفًا من آخره في الكبير.

<sup>(</sup>۱۱) في هامش الأصل: « حاشية: معاذبن عفراء يجوز أن يكون نسب إلى أمه وعليه الأكثر، وهي عفراء بنت عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، ويجوز أن يكون نسب إلى جده لأنه معاذ بن الحارث بن عفراء بن الحارث بن رفاعة بن سواد بن مالك بن غنم بن النجار».

مُرَّةُ (۱)، وأبي أَمَامة البَاهِلِي (۱)، وعَمْرو بن عَبِسَة السُّلمي (۳)، وعائشة (۱)رضوان الله عليهم (۵)، والصُّنابِحي (۱) رضي الله عنه (۷)، ولم يَسْمع من النبي ﷺ (۸).

٦٣ - عن جابر بن عبد الله [رضي الله عنهما] (١٠) ، أنَّ عمرَ بن الخطاب [رضي الله عنه] عنه] جاء يوم الخندق ، بَعْدما غَربت الشَّمسُ ، فَجَعَل يَسبُّ كَفَارَ قريشٍ ، فقال (١٠) : يا رسول الله إما كدتُ أُصلِي العصر حتى كادت الشَّمسُ تَغربُ ، فقالَ النبي على المعالى العصر والله ما صلَّيتُها . قال : فقمنا إلى بُطحان ، فتوضاً للصَّلاة ، وتوضاً نا لها ، فصلَّى العصر بعدما غربت الشَّمسُ ، ثمَّ صلى بَعدها المغرب (١١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في الكبير (۲۰/ ۳۲۰، رقم ۷۵۷)، وقال الهيثمي في المجمع (۲/ ۲۲۵): رواه أحمد من طريقين (٤/ ٢٣٥، ٣٢١) إحداهما هذه، والأخرى عن سالم عن رجل، عن كعب بن مرة البهزي من غير شك، وقال: حتى يصلي الصبح، بدل: حتى يطلع الصبح، وكذلك رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح، إلا أن الإسناد الثاني فيه رجل لم يسم.

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: احاشية: اسم أبي أمامة صدى بن عجلان،

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٩٤/٨٣٢) في حديث طويل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٩٥/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٥) في: (ب، هـ) زيادة (أجمعين).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن ماجه (١٢٥٣).

في هامش الأصل: احاشية: اسم الصنابحي عبد الرحمن بن عسيلة أبو عبد الله، .

<sup>(</sup>٧) قوله: (رضي الله عنه) لا يوجد في: (ب).

<sup>(</sup>٨) قال الزركشي في النكت (ص: ٦٨): هذا تابع فيه الترمذي، لكن المصنف قد توهم أن ذلك كله متفق عليه، وليس كذلك، وإنما اتفقا على حديث ابن عمر، وأبي هريرة، وانفرد مسلم بحديث: عائشة، وابن عبسة، وأخرج أبو داود والنسائي حديث: علي، وأخرج ابن ماجه حديث: الصنابحي، وأخرج الطحاوي حديث: ابن العاص، وزيد [ابن ثابت]، وابن مرة، وأخرج الطحاوي حديث: سمرة.

<sup>(</sup>٩) الزيادة من: (ج، د)، وفيهما بالإفراد (عنه) والتصويب من: (هـ).

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من: (ب، ج، د، هـ).

<sup>(</sup>١١) في: (ب، ج، د، هـ، ح): ﴿وقالُ،

<sup>(</sup>١٢) رواه البخاري (٥٩٦)، واللفظ له، ومسلم (٦٣١/ ٢٠٩).

#### باب فضل الجماعة ووجوبها

٦٤ ـ عن عبد الله بن عُمر [رضي الله عنهما] (١) ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «صلاةُ الجَمَاعة أفضلُ من صلاة الفذِّ بسبع وعشرين درجةً »(١) .

70 - عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: « صلاةُ الرَّجل في الجَماعة تُضَعَّفُ على صلاتِه في بَيْته وفي سُوقِه خمسًا وعشرين ضعْفًا ؛ وذلك : أنّه إذا توضًا، فأحْسنَ الوُضوء ، ثم خرج إلى المسجد لا يُخْرِجُه إلا الصَّلاة - لم يخطُ خُطوة إلا رُفعت له بها درجة وحُطَّ عنه بها خطيئة ، فإذا صلَّى لم تَزل الملائكة تُصلِّي عليه مادام في مُصلاً ، اللهم صلِّ عليه ، اللهم ارحمه ، ولا يزالُ " في صلاةٍ ما انتظر الصَّلاة » (١٠).

71 ـ وعنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «أَثْقَلَ الصَّلَاةِ علىٰ المُنافِقين: صلاةُ العِشَاء ، وصلاةُ الفَهُ الفَهُ الفَهُ اللهُ ال

٦٧ - عن (١) عبد الله بن عُمر [رضي الله عنهما](١٠)، عن النبي عليه قال: "إذا

<sup>(</sup>١) الزيادة من (ج، د) وفيهما (عنه) بالإفراد، والتصويب من: (هـ).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٤٥) واللفظ له، ومسلم (١٥٠/٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) عند البخاري زيادة: ﴿ أحدكم ،

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦٤٧) واللفظ له، ومسلم (٦٤٩/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٥) في: (ب) «الصبح» بدل: «الفجر».

<sup>(</sup>٦) في هامش الأصل: في نسخة (يصلي) وكذا في: (ح).

<sup>(</sup>٧) في هامش الأصل: في نسخة ارجال ١٠.

<sup>(</sup>A) رواه البخاري (٦٤٤)، ومسلم (٦٥١/ ٢٥٢)، واللفظ له، بزيادة لفظ: (إن، في البداية.

<sup>(</sup>٩) في: (ب، هـ) بزيادة الواو اوعن١.

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من: (ج، د، هـ، ح).

استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد، فلا يُنعها ١٥٠٠.

قالَ: فقالَ '' بلالُ بنُ عبدالله: والله لنمنعهُنَّ. قالَ: فأقبلَ عليه '' عبدُ الله فسبّه سبّاً سيئاً ، ما سَمِعتُه سبّهُ مِثْلَه قطُّ ، و ''قال: أخبرُكَ عن رسولِ الله ﷺ وتقولُ: والله لنمنعُهنَّ ؟ ! '' .

\* وفي لفظ : «لا تُمنعوا إماء الله مُساجد الله»(١٠).

7۸ - عن عبد الله بن عُمَر رضي الله عنه ما<sup>(۱)</sup> قبال: صليتُ مع رسولِ الله ﷺ رَكْعتَين قَبْل الظُّهر، ورَكْعتَين بعدَ الظُّهْر<sup>(۱)</sup>، ورَكْعتَيْن بعدَ الجُمُعةِ، ورَكْعتَين بعدَ المَعْدَن بعدَ المَعْدَن بعدَ المَعْدِب، ورَكْعتَين بعدَ العشاء<sup>(۱)</sup>.

\* وفي لفظٍ: فأمَّا المغربُ والعِشَاءُ والجُمْعةُ: ففي بَيْته (١٠٠.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٢٣٨)، ومسلم (٤٤٢) ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) (فقال) لا توجد في: (ب).

 <sup>(</sup>٣) قوله: «قال: فقال بلال» وقوله بعده: «قال: فأقبل عليه» المراد بالقائل: هو سالم بن عبد الله كما سلف
في تلك الرواية فلو صرح به المصنف، كان أوضح. الإعلام (٢/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٤) في: (ب) بدون الواو.

<sup>(</sup>٥) قصة بلال هذه ليست عند البخاري وإنما هي عند مسلم (٢٤٤/ ١٣٥)، ولذلك تعقب الحافظ ابن حجر صنيع الحافظ عبد الغني هنا، فقال في «الفتح» (٣٤٨/٢): «ولم أر لهذه القصة ذكراً في شيء من الطرق التي أخرجها البخاري لهذا الحديث، وقد أوهم صنيع صاحب العمدة خلاف ذلك، ولم يتعرض لبيان ذلك أحد من شراحه».

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٩٠٠)، ومسلم (١٣٦/٤٤٢)، وعند البخاري قصة: إذ فيه عن ابن عمر قال : كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت : وما يمنعه أن ينهاني؟ قال : يمنعه قول رسول الله على: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله».

<sup>(</sup>٧) في: (ب، ح) اعنه؛ بالإفراد.

<sup>(</sup>A) في: (هـ) زيادة: (وركعتين قبل العصر».

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري (١١٦٥) واللفظ له، ومسلم (٧٢٩/ ١٠٤).

<sup>(</sup>١٠) رواه البخاري (١١٧٢)، ومسلم (٧٢٩) ١٠٤) وليس عند البخاري لفظ: «الجمعة».

\* وفي لفظ (''): أنَّ ابن عُمر قال: حدَّثتني حَفْصةُ ، أنَّ النبيَّ كَان يصلِّي سَجْدتين ('' خَفْيْفَتين بعد ما يَطْلُع الفَجْرُ ، وكانت ساعةً لا أَدْخُل على النبي اللهِ فيها (''').

19 - عن عائشة رضي الله عنها قالَتْ: لم يكن النبي على شيءٍ من النّوافلِ أشداً منه على ركْعتي الفَجْرِ(1).

٧٠ وفي لفظ لمسلم: «رَكْعَتا الفَجْرِ خيرٌ من الدُّنيا وما فِيها »(٥).

### باب الأذان

٧١ عن أنسِ بن مالك رضي الله عنه قال : أُمِرَ بلالٌ : أَنْ يَشْفَع الأَذَانَ، ويُوتِرَ الإقامة (١).

٧٢ عن أبي جُحَيْفة ، وَهْب بن عبدالله السُّوائي رضي الله عنه ، قال : أتيتُ النبي عَنه ، قال : أتيتُ النبي عَنه ، وهو في قُبَّة له حَمْراء من أدم قال : فسخرَج بلال بوضوع فسمن ناضح ونائل (٧). قال : فخرج النبي عَنه هُ عليه حُلَّة حَمْراء (١) ، كأنِّي أنظُر إلىٰ بَيَاض ساقيه ، قال : فتوضَّ ، وأذَّنَ بلال ". قال : فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا ، يقول عينا وشمالاً .

<sup>(</sup>١) في: (ب) زيادة «للبخاري».

<sup>(</sup>۲) في: (ب) (ركعتين) بدل: (سجدتين).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١١٧٣).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١١٦٩) واللفظ له، ومسلم (٧٢٤).

<sup>(</sup>a) رواه مسلم (۵۲۷/ ۹۶).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٦٠٣) (٦٠٥) و(٦٠٦) و(٦٠٧)، ومسلم (٣٧٨) واللفظ له.

<sup>(</sup>٧) في هامش الأصل: «حاشية: النائل: الذي أخذ من الماء، والناضح: الراش عليه مما أخذ النائل، فالنائل اكثر من الناضح، كذا ذكره صاحب المطالع، وفي شرح مسلم، وابن الجوزي في كشف مشكل الحديث».

<sup>(</sup>A) في: (ب) بزيادة الواو (وعليه).

 <sup>(</sup>٩) في: (ب): زيادة: «قال أبو عبيد: الحلل: برود اليمن، والحلة: إزار ورداء لا يسمئ حلة حتى تكون ثويين».

يقول (١٠): حيَّ على الصَّلاة، حيِّ على الفَلاح، ثم رُكِزَتْ له عَنَزةٌ (٢)، فتقدَّم وصَّلى (٣) الظُّهُر رَكُعَتَين، [ثمَّ صَّلَىٰ العَصْر رَكُعَتَين] (١٠). ثمَّ لم يَزَلُ يُصَّلَي رَكُعَتَين (٥) حتَّىٰ رَجَع إلى المَدِيْنَة (١٠).

٧٣ ـ عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما(٧)، عن النبي (١) على أنَّه (١) قال: «إنَّ بلالاً يُؤذن بِلَيلٍ، فَكُلُوا واشْرَبُوا حتَّىٰ تَسْمَعُوا أذان ابن أمَّ مَكْتُوم (١١)،(١١).

٧٤ - عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه (١١) قيال: قيال رسولُ اللهِ عَلَيْ: "إذا سَمِعتم المُووَذِنَ (١١) فَقُولُوا مِثْلَ ما يقُولُه (١١).

<sup>(</sup>١) فيقول؛ لا توجد في: (ب، ج، د، هـ، ح) وكتبت عليها في الأصل كلمة: صحَّ.

<sup>(</sup>٢) في: (ب) اعنيزة؛ بالتصغير.

<sup>(</sup>٣) في: (أ، د) «فصلى» وكذا عند مسلم.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من (١، ب، ج، د، ه، ح).

<sup>(</sup>٥) في: (هـ) اركعتين ركعتين ا مكرر.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (١٨٧)، ومسلم (٣٠٥/ ٢٤٩)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٧) الزيادة من: (ب، ج، د، هـ).

<sup>(</sup>٨) في: (ب، ج، د، هـ، ح) ارسول الله؛ وفي: (د) في نسخة أخرى النبي،

<sup>(</sup>٩) ﴿أَنَّهُ لَا تُوجِدُ فِي (أ، د، ح).

<sup>(</sup>١٠) رواه البخاري (٦١٧)، ومسلم (١٠٩٢/ ٣٧) واللفظ له. تنبيه: هذا الحديث في: (ب) بعد حديث أبي سعيد الآتي.

<sup>(</sup>١١) في هامش الأصل: قداشية: اسم ابن أم مكتوم: عمرو، وقيل: عبد الله، وقيل: عامر، والأول أشهر، ، ذكره: ابن عبد البر، وابن ماكولا، وابن الجوزي، والحافظ عبد الغني المؤلف في الكمال، والحافظ زكي الدين عبد العظيم في الحواشي، واسم أم مكتوم: عاتكة، وأبوه اسمه: قيس، وذكره ابن حبان البستي أن اسمه: عبد الله بن عمرو، ورجحه، وقال: وقيل: عمرو».

<sup>(</sup>١٢) قوله: (رضى الله عنه) لا يوجد في: (ب).

<sup>(</sup>١٣) هكذا في العمدة، وفي الصحيحين: «النداء) بدل المؤذن».

<sup>(</sup>١٤) رواه البخاري (٦١١)، ومسلم (٣٨٣/ ١٠) وعندهما زيادة: ﴿المؤذنِ .

قال الحافظ في «الفتح» (٢/ ٩١): «ادعى ابن وضاح أن قول «المؤذن» مدرج، وأن الحديث انتهى عند قوله: «مثل ما يقول» وتُعقب بأن الإدراج لا يشبت بمجرد الدعوى، وقد اتفقت الروايات في «الصحيحين» و«الموطأ» على إثباتها ولم يصب صاحب العمدة في حذفها».

كتاب الصلاة

#### باب استقبال القبلة

٧٥ عن عبدالله بن عُمَر رضي الله عنهما(١)؛ أنَّ رسولَ اللهِ عَلَى يُسَبِعُ على ظَهرِ راحِلته، حيثُ كانَ وَجُهُه، يُومِئُ برأسِهِ، وكان ابنُ عمر يَفْعَله (١).

- \* وفي رواية: كان يُوْتِرُ على بَعِيْره (٣).
- \* ولمسلم (1): غير أنَّه لا يُصلِّي عَلَيها المكتوبة .
  - \* وللبخاري : إلا الفَراثِضَ<sup>(٥)</sup>.

٧٦ ـ و (' عن عبد الله بن عُمَر رضي الله عنهما قال: بَيْنَما النّاسُ بقُباء (٧) في صلاة الصُّبِح إذْ جاءهم آت (١٠) ، فقالَ: إنَّ النبي ﷺ قد أُنزلَ عليه (١٠) الليلةَ قرآنٌ ، وقد أُمَر : أن يَسْتَقْبِلُ القسبلة (١٠) ، فاستَدَارُوا إلى السّام ، فاستَدَارُوا إلى الكعبَة (١١) .

٧٧ ـ عسن (١٢) أنس بن سيرين رضي الله عنه (١٣) قال: اسْتَقْبلنا أنسًا حِينَ قَدمَ من

 <sup>(</sup>١) في: (ب، ح) «عنه» بالإفراد.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١١٠٥) واللفظ له، ومسلم (٧٠٠/ ٣١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٩٩٩)، ومسلم (٧٠٠/٣٦)، وعندهما: ﴿البعيرِ البدون الإضافة.

<sup>(</sup>٤) برقم (٧٠٠/ ٣٩)، وهي أيضًا للبخاري (١٠٩٨).

<sup>(</sup>٥) البخاري رقم (١٠٠٠).

<sup>(</sup>٦) في: (د) بدون الواو.

<sup>(</sup>٧) في هامش الأصل: قحاشية: قباء تمد وتقصر، وفيه: الصرف وعدمه، وتذكر وتؤنث؛.

<sup>(</sup>٨) في هامش الأصل: «حاشية: هو عباد بن بشر».

<sup>(</sup>٩) «عليه» سقطت من: (ب).

<sup>(</sup>١٠) في «الصحيحين»: «الكعبة».

<sup>(</sup>١١) رواه البخاري (٤٠٣)، ومسلم (٢٦/ ١٣).

<sup>(</sup>١٢) في: (ب) بزيادة الواو (وعن).

<sup>(</sup>١٣) قوله: ﴿رضي اللَّه عنه؛ لا يوجد في: (ب، هـ، ح).

الشَّام، فَلَقِينَاه بِعَيْنِ التَّمْرِ('')، فرأيتُه يُصلِّي على حِمَارٍ ووجْهُه مِن ذَا الجانب-يَعْني: عن يَسَارِ القبلة ِ فقلت : رأيتُك تُصلِّي لغير القبِلة ؟ فقال: لولا أنَّي ('' رأيتُ رسولَ اللهِ عَنْ يَسَارِ القبلة ِ فَعَله لم أَفْعَله ("(1)").

# باب(٥) الصُّفُوف

٧٨ ـ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله على : «سَوُّوا صُفوفَكم ؛ فإنِّ تَسُويةَ الصفِّ (١) من تَمَامِ الصَّلاةِ (١) .

٧٩ ـ و ( ( )عن النُّعُمان بن بَشِير رضي الله عنه ، قال : سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ : « لتسوُّنَّ صُفُوفَكم أو ليُخالفنَّ الله بينَ وجُوهِكم ( ) .

\* ولمسلم: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْمُ يُسُوِّي صُفُوفَنا، حَتَّىٰ كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا القِدَاحَ (١٠٠٠،

<sup>(</sup>١) موضع بطريق العراق مما يلي الشام وكانت به وقعة شهيرة في آخر خلافة أبي بكر، استشهد بها جماعة من الصحابة. فتح الباري (٢/ ٥٠٦).

<sup>(</sup>٢) في: (ب) (أن) بدل (أني).

<sup>(</sup>٣) قال الزركشي في النكت (ص: ٧٩): هذه رواية البخاري، ورواية مسلم قحين قدم الشام، بإسقاط قمن، قال الزركشي في النكت (ص: ٧٩): هذه رواية البخاري، ورواية مسلم عياض (الإكمال ٣/ ٢٩): وقيل إنه وهم، وأن الصواب إثباتها كما رواه البخاري، وخالفه النووي (المنهاج ٥/ ٢١١)، وقال: رواية مسلم صحيحة، معناها تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام. وقال ابن حجر في الفتح (٢/ ٥٧٦): ويمكن توجيهه بأن يكون المراد بقوله: حين قدم الشام مجرد ذكر الوقت الذي وقم له فيه ذلك كما تقول: فعلت كذا لما حججت.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١١٠٠)، ومسلم (٧٠٧/ ٤١).

<sup>(</sup>٥) في: (ب) زيادة: اتسوية ١.

<sup>(</sup>٦) في: (هـ): «الصفوف».

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٧٢٣)، ومسلم (٤٣٣) ١٣٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٨) في: (١، ج، د) بدون الواو.

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري (٧١٧)، ومسلم (٤٣٦/ ١٢٧).

<sup>(</sup>١٠) قال ابن الملقن في الإعلام (٢/ ٥٢٠): وهو تمثيل حسن جدًا، فإن السهام يطلب في تسويتها التحذير وحسن الاستقامة، كيلا يطيش عند الرمي، فلا يصيب الغرض، فشبه تسوية الصفوف بها، فالمعنئ كان يبالغ في تسويتها، حتى يصير كأنما يقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها.

كتاب الصلاة \_\_\_\_\_\_كتاب الصلاة \_\_\_\_\_

حتى رأَىٰ أَنْ قد عَقَلْنا(١٠)، ثمَّ خرج يوماً ، فقامَ حتىٰ كادَ أن يُكبِّر، فرأىٰ رجلاً بادياً صَدْرَه (٢٠)، فقال : « عِبَادَ الله ! لتسوُّنَّ صُفوفَكَم أو ليخَالِفَنَّ اللهَ بين وُجُوهِكم »(٣).

٨٠ وعن أنس بن مالك [رضي الله عنه](١): أن جدته مُلَيْكَة (٥) دَعَت رسولَ الله عنه] طَعام صَنَعَتُه (١) فأكل (٧) منه، ثمَّ قال: «قُومُوا (٨) فَلاصلِّي (١) لكم؟» قَال أنسٌ:

- (٢) عند مسلم زيادة «من الصف».
  - (٣) رواه مسلم (٣٦٦/ ١٢٨).
- (٤) الزيادة من: (ب، ج، د، هـ).
- (٥) في هامش الأصل: «حاشية: هي أم أنس والضمير في قوله: وهي جدته عائد إلى ابن أخي أنس، إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة».

وكذا قال الزركشي في النكت (ص: ٨٢) وزاد: فكان ينبغي للمصنف أن يذكر إسحاق ليعود الضمير عليه، فتكون أم أنس، لأن إسحاق ابن أخي أنس لأمه، ولما أسقط المصنف ذكر إسحاق لم يبق للضمير مرجع لغير أنس، نعم، قال غير أبي عمر، إنها جدة أنس أم أمه، وهي جدة لإسحاق أم أبيه، قاله أبو الحسن بن الحصار في تقريب المدارك، وعلى كل حال فكان يبنغي للمصنف إثبات إسحاق ليخرج به من الخلاف، وقد روى النسائي (ح ٧٣٧) من جهة إسحاق بن عبد الله: «أن أم سليم سألت رسول الله عليه أن يأتبها. . . » الحديث.

- (٦) زاد البخاري (٣٨٠): «له».
- (٧) في: (ب) زيادة: ﴿رسول الله ﷺ ٤.
  - (٨) في: (ج) زيادة «توضئوا».
- (٩) في: (ب) والبخاري: «فلأصلِّ وفي الفتح كما هنا، قال الحافظ في الفتح (١/ ٤٩٠): كذا في روايتنا
   بكسر اللام وفتح الياء، وفي رواية الأصيلي بحذف الياء.

قال ابن مالك (شواهد التوضيح: ص ٢٤٣): روي بحذف الياء وثبوتها، مفتوحة وساكنة ووجهه أن اللام عند ثبوت الياء مفتوحة لام كي، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة واللام ومصحوبها خبره مبتدأ محذوف، والتقدير: قوموا فقيامكم لأصلي لكم، ويجوز على مذهب الأخفش أن تكون الفاء زائدة واللام متعلقة بقوموا، وعند سكون الياء يحتمل أن تكون اللام أيضاً لام كي وسكنت الياء تخفيفا أو لام الأمر وثبتت الياء في الجزم إجراء للمعتل مجرئ الصحيح، كقراءة قنبل فإنه من يتقي ويصبر وعند حذف الياء اللام لام الأمر، وأمر المتكلم نفسه بفعل مقرون باللام فصيح قليل في الاستعمال ومنه قوله=

<sup>(</sup>۱) في : (ح) احتى إن رأى قد عقلنا ، وعند مسلم : «حتى رأى أنا قد عقلنا»، وفي : (ب، ج، د، هـ) زيادة «عنه»، وكذا عند مسلم.

فَقُمتُ إلى حَصِيرِ لنا قد اسْودَّ مِن طُولِ ما لُبسَ، فَنَضحتُه بماءٍ فَقَام عليه رسولُ الله ﷺ، وصَفَفتُ أنا واليتيمُ ('' وَرَاءه، والعَجُوزُ '' مِن '' وَرَائِنا، فَصلَّىٰ لنا رَكْعتينِ، ثمَّ انصرفَ رسولُ الله '' ﷺ ('').

\* ولمسلم: أن رسولَ اللهِ عَلَيْ صَلَىٰ بِهِ وَبِأُمَّهُ ('')، فَأَقَامَنِي عَن يمينِه، وأقَّامَ المرأةَ خُلفنا ('').

\* اليتيمُ: قيل هو: ضُميرة جدُّ حسين بن عبدالله بن ضُميرة (^^).

٨١ وعن عبد الله ١٩ بن عباس رضي الله عنهما قال: بِتُ عند خَالَتي ميمونة ، فقامَ النبي عَن عبد عند عَن عينه (١٠٠).

- تعالى: ﴿ولنحمل خطاياكم﴾ قال: ويجوز فتح اللام، ثم ذكر توجيهه، وفيه لغيره بحث اختصرته،
   لأن الرواية لم ترد به، وقيل: إن في رواية الكشميهني «فأصل» بحذف اللام، وليس هو فيما وقفت عليه
   من النسخ الصحيحة، وحكى ابن قرقول عن بعض الروايات «فلنصل» بالنون وكسر اللام والجزم،
   واللام على هذا لام الأمر وكسرها لغة معروفة.
- (١) قال الحافظ في الفتح (١/ ٤٩٠): كذا للأكثر، وللمستملي والحموي: «فصففت واليتيم» بغير تأكيد والأول أفصح.
  - (٢) في هامش الأصل: قحاشية: والعجوز أم سليم أم أنس١.
    - (٣) دمن؛ لا توجد في: (ب).
  - (٤) قوله: قرسول الله ﷺ؛ لا يوجد في: (ب، ج، د، هـ، ح).
- (٥) رواه البخاري (٣٨٠)، ومسلم (٦٥٨/ ٢٢٦) والجملة الاخيرة عندهما تخالف ما هنا إذ لفظهما: «فصلى لنا رسول الله ﷺ ركعتين، ثم انصرف».
  - (٦) في مسلم زيادة: ﴿أُو خَالَتُهُ، قَالَ: ١.
    - (۷) رواه مسلم (۲۲۰/۲۲۹).
- (٨) نقله الحافظ في «الفتح» (١/ ٤٩٠) وزاد: قال ابن الحذاء: كذا سماه عبد الملك بن حبيب ولم يذكره غيره، واظنه سمعه من حسين بن عبد اأو من غيره من أهل المدينة، قال: وضميرة هو ابن أبي ضميرة مولئ رسول الله على واختلف في اسم أبي ضميرة فقيل: روح، وقيل غير ذلك.
  - (٩) اعبد الله؛ لا توجد في: (ج).
  - (١٠) رواه البخاري (٦٩٩)، ومسلم (٧٦٣/ ١٨١) ضمن حديث طويل.

### باب الإمامة

٨٢- عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه، عن النبي عن النبي قَالَ: « أَمَا يَخْشَى الَّذي يرفعُ رأسهَ قَبْل الإمامِ أن يُحولُ ("الله وأسته رأس حِمَارٍ - أو يَجْعَلَ صُوْرَته - صُورةَ حمار "(١)(").

٨٣ ـ وعن أبي هُريرة رضي الله عنه ، عن النبي على قال : « إنَّما جُعلَ الإمامُ لُيؤْمَ به . فلا تَخْتَلفوا عَلَيه ، فإذا كبَّر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال : سَمعَ الله لمن حَمده ، فقُولوا : ربَّنا ولَكَ (١٠) الحمدُ ، وإذا سَجَد فاسجُدُوا ، وإذا صلَّى جالِساً فصلُوا جُلُوساً أَجْمَعُون »(٥).

٨٤ وعن عائشة رضي الله عنها قالَت : صلَّىٰ (١) رسولُ الله ﷺ في بَيْتِه وهُو شاك منها قالَت : صلَّىٰ جالساً ، وصلَّىٰ وراءَهُ قومٌ قِياماً . فأشار إليهم : أَنْ اجلسوا . فلمَّا انصَرَفَ قالَ : « إنما جُعلَ الإمامُ ليؤتمَّ به ، فإذا ركعَ فاركَعُوا ، وإذا (١٠ رَفَعَ فارفعُوا ،

<sup>(</sup>١) عند البخاري: «يجعل، في الموضعين.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٩١) واللفظ له، ومسلم (٢٧٤/١١٤).

<sup>(</sup>٣) قال الزركشي في النكت (ص: ٥٥): رواه البخاري بلفظ البجعل النهما وكذا ذكره الحميدي في جمعه بين الصحيحين (٣/ ١٩٢، ح ٢٤٣٠)، وذكره المجد ابن تيمية في المنتقى (١/ ٢٠٦، ح ١٣٧٧) بلفظ "يحول" فيهما، وعزاه لرواية الجماعة، والمصنف ذكره في الأولى دون الثانية.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٢/ ١٧٩) عند شرحه حديث عائشة رقم (٦٨٨): «فقولوا ربنا ولك الحمد» كذا لجميع الرواة في حديث عائشة بإثبات الواو وكذا لهم في حديث أبي هريرة، وأنس إلا في رواية الليث عن الزهري في باب: «إيجاب التكبير» فللكشميهني بحذف الواو، ورجح إثبات الواو بأن فيها معنى زائد لكونها عاطفة على محذوف تقديره: ربنا استجب، أو ربنا أطعناك ولك الحمد، فيشمل على الدعاء والثناء معًا، ورجح قوم حذفها؛ لأن الأصل عدم التقدير فتكون عاطفة على كلام غير تام، والأول أوجه كما قال ابن دقيق العيد، وقال النووي: ثبتت الرواية بإثبات الواو وحذفها، والوجهان جائزان بغير ترجيح.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٧٢٢)، ومسلم (٨٦/٤١٤)، وزاد البخاري: «وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة».

<sup>(</sup>٦) في: (ب) «قال رسول الله ﷺ» بدل: «قالت: صلى».

<sup>(</sup>٧) في: (ج) «فإذا».

[وإذا قالَ: سَمعَ اللّهُ لمن حَمِده ، فقولُوا: ربَّنا وَلَك الحمدُ]("، وإذا صلَّىٰ جالِساً فصلُّوا جُلوساً أجمعُون»(٢).

٨٥ - وعن عبدالله بن يزيد الخطمي الانصاري [رضي الله عنه] (") قال : حدَّ ثني البراء - وهو غيرُ كَذُوب - قال : كانَ رسولُ الله ﷺ إذا قال : ﴿ سَمِع اللهُ لِمَن حَمِده ﴾ : البراء - وهو غيرُ كَذُوب - قال : كانَ رسولُ الله ﷺ الله عنه الله لَهُ عَلَى سُجودًا لله عنه (١٥) (١) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين لا يوجد عند البخاري وهو عند مسلم من حديث عائشة (١١ ٤ / ٧٧).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري (٦٨٨)، واللفظ له سوئ هذه الزيادة، ومسلم (٢١٤/ ٨٢)، وزيادة لفظ: «أجمعون» عند
 مسلم فقط.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من : (ب، ج، د، هـ).

<sup>(</sup>٤) قوله: « لم يحن معناه: لم يعطف، ومنه: حنيت العود عطفته، ويقال: حنيت وحنوت لغتان حكاهما الجوهري وغيره، وقد روي منهما في صحيح مسلم: «يحنو» و«يحني» والأكثر في اللغة والرواية: بالياء. الإعلام لابن الملقن (٢/ ٥٨٠).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «منها» ثم كتب في الهامش (لعله: منا، والصواب «منا، كما أثبتناه وكذا في النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٦٩٠)، ومسلم (١٩٨/٤٧٤).

<sup>(</sup>٧) قال الزركشي في النكت (ص: ٨٠.٨٧): قوله: «حدثني البراء، وهو غير كذوب. . . \* إلى آخره. ظاهره أن القائل: (وهو غير كذوب) هو عبد الله بن يزيد، والضمير للبراء، وليس كذلك، بل قائله أبو إسحاق السبيعي، في عبد الله بن يزيد، فإنه الراوي عنه، فكان ينبغي للمصنف أن يقول: عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن يزيد، وقد سبق نظيره في حديث أنس هكذا قاله الحفاظ: يحين بن معين (رواية الدوري ٢/ ٣٦٨)، ف ٢٥٣٤)، وأبو بكر الخطيب (الفصل للوصل المدرج ٢/ ٣٦٧)، والحميدي (الجمع بين الصحيحين ١/ ٤٩٤)، وابن الجوزي (كشف المشكل (٢/ ٢٣٥، في ٢١٤/ ٨٤٦)، وغيرهم، قال يحين بن معين: لأن البراء صحابي لا يحتاج إلى تزكية، ولا يحسن فيه هذا القول، وأما النووي (المنهاج يحين بن معين: لأن البراء صحابي لا يحتاج الى تزكية، ولا يحسن فيه هذا القول، وأما النووي (المنهاج كذوب) عبد الله بن يزيد في البراء، ومعناه تقوية الحديث، وتفخيمه وتمكينه في النفس، لا التزكية ونظيره قول ابن مسعود (رواه البخاري ٢٠٠٨، ومسلم ١/ ٣٦٤٢): «حدثنا رسول الله ﷺ، وهو الصادق قول ابن مسعود (رواه البخاري ٢٠٨٨، ومسلم ١/ ٣٦٤٢): «حدثنا رسول الله ﷺ، وهو الصادق فيه أيضًا وعلى هذا فكلام المصنف مستقيم، لكن لو ذكر أبا إسحاق لكان أحسن، لاحتمال الكلام الوجهين معًا فيخرج من الخلاف، وقد سبقه إلى ذلك الحديدي في الجمع بين الصحيحين (١/ ١٩٠). =

٨٦ ـ وعن أبي هُرَيرة رضي الله عنه ؛ أنَّ رسولَ الله على قال : « إذا أمَّنَ الإمامُ فأمِّنوا؛ فإنَّه مَنْ وافَقَ تأمينُه تأمينَ الملائكةِ : غُفِرَ له ما تَقَدم من ذَنْبِه (١٠) .

٨٧ - عن أبي هُريرة [رضي الله عنه] (٢): أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: « إذا صلَّى أحدُكُم للنَّاس فليُخفِّف ، فإنَّ فِيْهم الضَّعِيْف ، والسَّقْيم (٣)، وذا الحَاجَةِ، وإذا صلَّى أحدُكم لنَفْسه فليُطولُ ما شاء سَهُ (٤)(٥).

٨٨ عن (١) أبي مَسْعُود الأنصاري [رضي الله عنه] (٧) قال : جاء رجل (٨) إلى رسول الله عليه الله عليه المنه عن أَجْل فُلان ؛ مما يُطِيْل بِنَا (٩) ، فما رأيتُ النبي (١٠) عَضِب في مَوْعِظةٍ قطُّ أشد (١١) مما غَضِب يومئذ . فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا

= قلت: وقال الخطابي في الأعلام (١/ ٤٧٥): قوله اوهو غير كذوب الا يوجب تهمة في الراوي حتى يحتاج إلى أن ينفي عنه بهذا القول، إنما يوجب ذلك إثبات حقيقة الصدق له، لتقع الوثيقة بقوله، ويتأكد العلم بروايته، وهذا عادة الصحابة فيما يروونه عن رسول الله على من قول يريدون إيجاب العمل به أو تأكيد العلم فيه كقول أبي هريرة في غير حديث: سمعت خليلي الصادق المصدوق، وقول عبد الله بن مسعود: حدثني الصادق المصدوق، الحديث.

وهذا لا يوجب ظنة كانت فترفع بهذا القول أو تنفي بزيادة هذا الوصف، إنما هو نوع من الثناء، وضرب من ضروب التأكيد للشيء إذا اشتدت به العناية من القائل فيؤكده به.

- (١) رواه البخاري (٧٨٠)، ومسلم (٢١/٤١٠).
  - (٢) الزيادة من: (أ، ب، ج، د، هـ).
- (٣) في: (ب) «السقيم والضعيف» بتقديم وتأخير.
- (٤) رواه البخاري (٧٠٣)، ومسلم (٢١٧/ ١٨٣).
- (٥) قال الزركشي في النكت (ص: ٩٠) لم يذكر البخاري «ذا الحاجة»، وكذا قال قبله عبد الحق في الجمع بين الصحيحين (١/ ٣٢٣/ ح ٦٤٦).
  - (٦) في: (ح) بزيادة الواو.
  - (٧) الزيادة من: (ج، د، هـ).
  - (٨) في هامش الأصل: «حاشية: هو حرام بن ملحان خال أنس، وقيل: حزم بن أبي كعب».
    - (٩) في: (ج) زيادة اقال،
    - (١٠) في: (ب، ج) «رسول الله» والمثبت موافق لصحيح مسلم.
      - (١١) في: (ج) زيادة «غضبًا»، وهي ليست عند مسلم.

النَّاسُ ! إِنَّ مِنْكُم مُنَفِّرين ، فَأَيُّكُم أمَّ الناسَ فَلْيُوجِزِ<sup>(۱)</sup> ، فِإِنَّ مَنْ وَرَائه الكَبِير، والصَّغِيْر، وذَا الحَاجَة» (۱)(۳).

### باب صفة صلاة النبي ﷺ

٨٩- عن أبي هُريرة [رضي الله عنه] (٤) قال : كان رسولُ الله (٥) الله عنه الصَّلاةِ سكَت هُنيهة (١) قَبْل أَنْ يقرأ ، فقلتُ : يا رسولَ الله! بأبي أنتَ وأمِّي رأيت (١) سُكوتَكَ بين التَّكْبير والقراءة ، ما تَقُولُ ؟ قالَ : «أقسولُ : اللَّهمَّ بَاعِد بَيْني وبَيْن خَطَاياي كَما بَاعَدْت بين المَشْرق والمَغْرِب ، اللَّهمَّ نَقِّني مِنْ خَطَاياي كَما يُنَقَى النَّوبُ الأبيضُ من الدَّنس ، اللَّهمَّ اغْسِلني مِنْ خَطَاياي بالتَّلْج ، والماء ، والبَرَد (٨) (١) .

٩٠ - عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسولُ الله علي يَسْتَفْتح الصَّلاة

<sup>(</sup>١) في حديث رقم (٧١٥٩): افليوجزا وفي حديث رقم (٧٠٢): افليتجوزا.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧١٥٩)، ومسلم (٢٦٦/ ١٨٢)، واللفظ له، سوى «الصغير» فإنه عندهما بلفظ: «الضعف».

 <sup>(</sup>٣) قال الزركشي في النكت (ص: ٩٠) حديث أبي هريرة: «من أم الناس فليوجز» هي رواية مسلم، وقال البخاري: « فليتجوز».

قلت: في البخاري برقم (٧١٥٩): افليوجزا، وفي حديث رقم (٧٠٢): افليتجوزا.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من: (ب، ج، د،هـ).

<sup>(</sup>٥) في: (ب، ح) «النبي» بدل: «رسول الله».

 <sup>(</sup>٦) كذا في: (ج، د) وفي هامش الأصل: (هنيئة) في البخاري، بل قال النووي في المنهاج (٩٦/٥)، من همزها فقد اخطأ.

قال الزركشي في النكت (ص: ٩١) وخالفه القرطبي في المفهم (٢/ ٢١٦)، فنضبطها بضم الهاء، وبالتصغير وهمزة مفتوحة.

<sup>(</sup>٧) في: (ب، ج) اارايت ١.

 <sup>(</sup>٨) في (الأصل، ح): «البارد» والتصويب من: (ب، ج، د، هـ، ح)، والصحيحين. ومن قوله: «وفي لفظ
 لسلم» من حديث: (٤) إلى هنا، سقط من (١).

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري (٧٤٤)، ومسلم (٩٨٥/١٤٧) واللفظ له.

بالتَّكْبِير، والقراءَة ب: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ . وكَانَ إذا رَكَع ، لم يُشْخِصْ رأسَه ، ولم يُصَوِّبه ، ولكن بَيْن ذلك ، وكانَ إذا رَفَع رأسَه مِنْ الرُّكوع ، لم يَسْجُد حتَّىٰ يَسْتَوِي قائماً ، وكانَ إذا أَن أذا أَن أَن السَّجْدة ، لم يَسْجُد حتَّىٰ يَسْتَوِي قاعداً . وكانَ يقولُ في كلِّ ركْعَتَيْن التَّحِية ، وكان يَفْرِشُ رِجله اليُسْرىٰ ، ويَنْصِب رِجْلَه اليُمْنىٰ . وكان يَفْرِشُ رِجله اليُسْرىٰ ، ويَنْصِب رِجْلَه اليُمْنىٰ . وكان يَخْتِم يَنْهَىٰ عن عُقْبَة الشَّيْطَان ويَنْهَىٰ أن يَفْتَرِش الرَّجلُ ذِرَاعَيه افتراش السَّبع ، وكان يَخْتِم الصَّلاة بالتَّسْليم (٢)(٣) .

٩١. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أنَّ النبيَّ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيه حَذُو مَنْكَبَيْه إذا افستَتَح الصَّلاة، وإذا كبَّرَ للرُّكوع، وإذا رَفَع رَأْسَه من الرُّكوع رَفَعهُما كَذَلَكَ في اللهُ لمن حَمِده، ربَّنَا ولكَ الحمدُ». وكانَ لا يَفْعلُ ذلكَ في السُّجود (٥٠).

97 ـ عــن (٢) عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قالَ: قالَ رسولُ اللهِ عَلَيْ: «أُمرتُ أَنْ أُسجُدَ على سبُعةِ أعظُم، على الجبهةِ - وأَشار بِيده إلى (٧) أَنْفِه - واليدين، والرُّكْبتين، وأَطْرافَ القَدَمين» (٨).

٩٣ ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسولُ الله عليه إذا قامَ إلى الصَّلاةِ،

<sup>(</sup>١) في: (ج) «وإذا رفع» بدل: «وكان إذا رفع».

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٤٠/٤٩٨)، وفي هامش الأصل: «حديث عائشة من أفراد مسلم».

<sup>(</sup>٣) قال ابن دقيق العيد في الإحكام (١/ ٢٣١): سها المصنف في إيراده في هذا الإمكان، فإنه مما انفرد به مسلم عن البخاري.

<sup>(</sup>٤) عند البخاري زيادة: «أيضاً».

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٧٣٥) واللفظ له، ومسلم (٣٩٠/٢٢).

<sup>(</sup>٦) في: (ب) بزيادة الواو (وعن).

<sup>(</sup>٧) في الصحيحين اعلى الحافظ في الفتح (٢/ ٣٩٦): «وقع في العمدة بلفظ (إلى وهي في بعض النسخ من رواية كريمة».

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري (٨١٢) واللفظ له، ومسلم (٩٠/ ٣٣٠) وزادا: (ولا نكفت الثياب ولا الشعر).

يُكبِّر حينَ يَقومُ، ثمَّ يكبِّرُ حينَ يَرْكع، ثمَّ يقولُ: السَمعَ الله لمنْ حَمِدَه»، حينَ يَرْفعُ صُلْبَه (١) من الرَّكعةِ ثمَّ يقولُ، وهو قائمٌ: الربَّنا ولكَ الحمدُ» ثمَّ يكبِّرُ حين يَهْوي، ثمَّ يكبِّرُ حينَ يَرْفَع رأسَه، ثمَّ يَفْعَلُ ذلكَ يكبِّرُ حينَ يَرْفَع رأسَه، ثمَّ يُكبِّرُ حينَ يَسْجُد، ثمَّ يكبِّرُ حينَ يَرْفَعُ رَأْسَه، ثمَّ يَفْعَلُ ذلك في صَلاتِه كلِّها حتَّىٰ يَقْضِيها، ويُكبِّرُ حينَ يقومُ من الثَّنتينِ بَعد الجُلوسِ (٢).

9٤ - عن مُطَرِّف بن عبد الله (") قال: صَلَّيتُ خلفَ علي بن أبي طالب (') أَنَا وعِمسران بن حُصَين (٥) ، فكانَ إذا سَجَد كبَّر، وإذا رَفَع رأسه كبَّر، وإذا نَهضَ من الرَّكعتين كبَّر، فلمَّا قَضى الصَّلاةُ أخذَ بِيَدي عِمران بن حُصين، فقالَ: قَدْ ذكَّرَني (١) هذا صلاةً محمد على العَلَى بنا صلاةً محمد على العَلَى العَلَى العَلَى بنا صلاةً محمد على العَلَى الع

٩٥ ـ عن البَرَاء بن عَازِب رضي الله عنهما (١) قال: رَمَقتُ الصَّلاَة مَع مُحمد عَلَيْهُ، فَوَجدتُ قيامَه، فَركُعتَه، فاعتِدَاله بَعد رُكوعِه، فسَجْدَته، فجلستَه بين السَّجْدتينِ، فسَجْدَته، فَجلستَه بين السَّجْدتينِ، فسَجْدته، فَجلسته ما بينَ التَّسليم والانْصراف: قَريبًا من السَّواء (١).

\* وفي رواية البخاري: مَاخَلا القيامَ والقُعودَ قريبًا من السُّواءِ.

٩٦ ـ عن ثَابِتِ البُنَاني، عن أنسِ بن مالك [رضي الله عنه](١٠) قالَ: إنِّي لا ٱلُو(١١)

<sup>(</sup>١) في: (ج) اراسه ابدل: اصلبه).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧٨٩) واللفظ له، ومسلم (٢٩٦/ ٢٨).

<sup>(</sup>٣) في: (هـ) زيادة «رضي الله عنه».

<sup>(</sup>٤) في: (ب، هـ) زيادة (رضى الله عنه).

<sup>(</sup>٥) في: (هـ) اصليت أنا وعمران بن حصين خلف على بن أبي طالب رضي الله عنه".

<sup>(</sup>٦) في: (ب) «أذكرني» بدل «قد ذكرني».

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٧٨٦) واللفظ له، ومسلم (٣٩٣/ ٣٣)، وقوله: «أو قال صلى بنا صلاة محمد عليه الله معمد الله على الم

<sup>(</sup>٨) في: (ج، د) اعنه، بالإفراد.

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري (٧٩٢)، ومسلم (٤٧١) واللفظ له.

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من : (ج، د، هـ) وفيها اعنهما.

<sup>(</sup>١١) في هامش الأصل: احاشية: معناه لا أقصر).

كتاب الصلاة \_\_\_\_\_\_

أَنْ أُصلِّي بكُم كما رأيتُ رسولَ الله ﷺ يُصلِّي بنا، قال ـ ثابتٌ ـ: فكانَ أنسٌ يَصْنَع شيئًا لا أراكُمْ تَصنَعونه، كانَ إذا رَفَع رأسَه من الرُّكوع، انتَصبَ قائمًا، حتَّى يقولَ القائلُ: قد نَسِي، وإذا رَفَع رأسَه (١) مِن السَّجدةِ مكَثُ (١)، حتَّى يقول القائلُ: قَدْ نَسِي (٣).

٩٧ ـ عن أنس بن مالك [رضي الله عنه](١) قالَ: ما صليتُ وراءَ إمام قطُّ أخفَّ صلاةً ولا أتمَّ صلاةً من النبي ﷺ(٥) .

٩٨ - عن أبي قسلابة - عبدالله بن زيد - الجَرْمي البَصْري قبال : جماءنا مبالكُ بن الحُويرث في مَسْجِدنا هذا (٢) ، قبال (٤) : إنِّي لأصلِّي بكُم وما أريدُ الصَّلاةَ ، أصلِّي كيفَ رأيتُ رسولَ الله عَلَيْ يُصلِّي ، فقلتُ لابي قلابة : كيف كان يُصلِّي ؟ قبال : مثل صلاة مَشْخنا (٨) هذا ، و (٩) كان يَجْلِسُ إذا رَفَع رأسَه من السُّجودِ قَبْل أن يَنْهَضَ (١١)(١١) .

- (١) في الأصل: "وإذا رفع في السجدة"، والتصويب من (أ، ب، ج، د، هـ)، والصحيحين، وقوله: "رأسه" سقط من : (ح).
  - (٢) في: (ج) زيادة (قاعدًا).
  - (٣) رواه البخاري (٨٢١)، ومسلم (٤٧٢/ ١٩٥)، واللفظ له.
    - (٤) الزيادة من : (ب، ج، د).
- (٥) رواه البخاري (٧٠٨) واللفظ له، ومسلم (٢٦٩/١٩١)، وزاد البخاري: «وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف: مخافة أن تفتن أمه.
  - (٦) في: (ح) هنا زيادة: اشيخنا هو أبو زيد عمرو بن سلمة الجرمي؟.
  - (٧) في الأصل "فقال"، والتصويب من (١، ب، ج، د، ه، ح) وصحيح البخاري.
- (٨) في هامش (١) «شيخنا: هو أبو يزيد عمرو بن سلمة الجرمي»، وفي: (ج) زيادة: «وأراد بشيخهم أبا يزيد عمرو بن سلمة الجرمي».
  - قلت: وهذا مصرح به عند البخاري في رواية برقم (٨٢٤).
- وفي هامش الاصل: «حاشية: يعني عمرو بن سلمة، ويكنئ أبا يزيد، ويقال: يزيد، قال عبد الغني بن سعيد، وكناه مسلم (١/٨٥١، رقم ٤٥٥) أبو بريد ولم نسمعه من أحد إلا بالزاي، ومسلم أعلم.
  - (٩) في: (ب) بدون الواو، وعند البخاري اوكان شيخنا يجلس».
    - (١٠) عند البخاري زيادة الني الركعة الأولئ.
- (١١) رواه البخاري (٦٧٧) وليس هو عند مسلم ، قال الزركشي في النكت (ص: ٩٧): هو من أفراد البخاري، قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين (١/ ٣٣٤، ح ١٦٨٥): لم يخرج مسلم هذا =

٩٩ - عن عبدالله بن مَالك (١) ابن بُحَيْنَة رضي الله عنه؛ قال (٢): إنَّ النبيَّ عَلَيْهَ كانَ إِذَا صلَّىٰ فرَّج بين يَديه، حتَّىٰ يَبْدُو بَياضِ إِبطَيْه (٢).

١٠٠ وعن أبي مَسْلَمة ـ سعيد بن يزيد (١٠٠ قال : سألتُ أنسَ بن مالك رضي الله عنه : أكانَ النبي عَلَيْه يُصلِّي في نَعْلَيه ؟ قال : نَعَمْ (٥٠).

ا ١٠١ عن أبي قَتَادة الانصاريّ رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله عَلَيْ كَانَ يُصلّي وهُو حَامِلٌ الله عَلَيْ والله عنه الرَّبيع (١٠١ عن أبنتَ زينبَ بنتِ رسول الله عَلَيْ ، ولا بي العَاصِ بن الرَّبيع (١٠٠ ابن عبد

الحديث، وسهاالمصنف في إيراده من المتفق عليه، وقد نبه على هذا ابن دقيق العيد (الإحكام ١ / ٢٤٨) أيضاً، قال: فإن البخاري أخرجه من طرق (ح ٢٧٧، و ٢٠٧، و ٨١٨، و ٨٢٤) منها رواية وهيب (ح ٤٣٨) فأكثر ألفاظ هذه الرواية التي ذكرها المصنف في رواية وهيب، وفي آخرها في كتاب البخاري، وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية، جلس واعتمد على الأرض، ثم قام، وفي رواية خالد، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث الليثي وأنه رأى النبي على يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا،

قال ابن الملقن في الإعلام (١٢٢٣): هذا الحديث من أفراد البخاري فهو خارج عن شرط المصنف. وقال الحافظ في الفتح (٢/ ١٦٤): «أخرج صاحب العمدة هذا الحديث، وليس هو عند مسلم من حديث مالك بن الحويرث».

(١) في هامش الأصل دحاشية: مالك أبوه ويحينة أمه، وينون مالك في الكتابة كما تقول: عبد اللَّه بن أبي بن سلول،.

(٢) (قال) لا توجد في: (ب، هـ).

(٣) رواه البخاري (٣٩٠)، ومسلم (٩٥) ٢٣٥).

(٤) في هامش الأصل: في نسخة ازيدا، وفي: (ح) اسلمة؛ بدل: امسلمة،

(٥) رواه البخاري (٣٨٦)، ومسلم (٥٥٥/ ٦٠).

(٦) في هامش الأصل: «حاشية: جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد جوَّده ابن مهدي أن أبا قتادة سئل في أي الصلوات حمل أمامة، فقال: في صلاة الفجر».

(٧) لفظ البخاري: «ربيعة»، قال الحافظ في الفتح (١/ ٥٩١): كذا رواه الجمهور عن مالك، ورواه يحيئ بن
 بكير، ومعن بن عيسى، وأبو مصعب وغيرهم، عن مالك، فقالوا: «ابن الربيع» وهو الصواب.

قال ابن الملقن في الإعلام (٣/ ١٥١): وأما قول المصنف: ﴿ولابي العاص بن الربيع ون نسبة أمامة إليه ، وإنما نسبها إلى أنسبها إلى أنسبها إلى أنسرف أبويه دينًا ونسبًا ، لأنه عليه السلام لماحملها كان أبوها مشركًا ، وكانت أمها هاجرت فنسبها إليها دونه ، وبين بعبارة لطيفة أنها لابي العاص بن الربيع تحريًا للأدب في نسبتها ، نبه على ذلك الشيخ علاء الدين بن العطار ـ رحمه الله ـ .

كتاب الصلاة \_\_\_\_\_

شَمْس، فإذا سَجَد وَضْعها، وإذا قَام حَملَها(١).

١٠٢ - عن أنس بن مالك [رضي الله عنه](١): عن النبي عن أنس بن مالك [رضي الله عنه] السُّجُود، ولا يَبْسُط (٣) أحدُكم ذراعيه انبِسَاطَ الكَلْبِ (٤).

#### باب وجوب الطمانينة في الركوع والسجود

رجل (٥٠ فَصلَّىٰ، ثم على النبي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله عَلَىٰ وَخل المسجدَ، فَدَخل المرجلُّ (٥٠ فَصلَّىٰ، ثم على النبي النبي فقالَ: «ارجع فصلً؛ فإنَّك لم تُصلُّ»، فرجَع فصلًىٰ كما صلَّىٰ، ثم جاء فسلَّم على النبي النبي في في في النبي الرجع في صلً؛

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٦٥)، واللفظ له، ومسلم (٤٣/ ٤١).

<sup>(</sup>٢) الزيادة من (ب، ج، د، هـ).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٢٠ ٣٠٣): في أكثر روايات البخاري بنون ساكنة قبل الموحدة "يعني: ولا ينبسط» وللحموي: "يتبسط» بمثناة بعد موحدة، وفي راية ابن عساكر بموحدة ساكنة فقط، وعليها اقتصر صاحب العمدة.

قلت: عند الحميدي في الجمع (٢/ ٥٦٣، ح ١٩٢٢)، وعبد الحق في الجمع (١/ ٣٣٣، ح ٦٧٩)، باللفظ الذي أورده صاحب العمدة، وزاد عبد الحق: وفي رواية: قولا يتبسطه.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٨٢٢)، ومسلم (٤٩٣/ ٢٣٣).

 <sup>(</sup>٥) في هامش الأصل: «الرجل المسيء في صلاته، اسمه: خلاد بن الربيع بن رافع الزرقي، حكاه ابن بشكوال. (الغوامض والمبهمات ٢/ ٥٩١)».

قلت: صرح به أحمد، وابن أبي شيبة، وبه جزم الحافظ ابن حجر في الإصابة (٢/ ٣٣٩)، وقال: فخرج من هذا أن خلادًا هو المسيء صلاته، وأن رفاعة أخاه هو الذي روى الحديث، فإن كان خلاد استشهد ببدر فالقصة كانت قبل بدر، فنقلها رفاعة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) عند البخاري، ومسلم زيادة: «فرد النبي على عليه السلام» وكذا في رواية ابن غير عند البخاري في كتاب الاستئذان (٦٢٥١): «قال: وعليك السلام».

قال الحافظ في الفتح (٢/ ٢٧٨): وفي هذا تعقب على ابن المنير حيث قال فيه: إن الموعظة في وقت الحاجة أهم من رد السلام، ولانه لعله لم يرد عليه السلام تأديبًا على جهله فيؤخذ منه التأديب بالهجر وترك السلام. قال ابن حجر: والذي وقفنا عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الرد في هذا الموضع وغيره، إلا الذي في الأيان والنذور، وقد ساق الحديث صاحب العمدة بلفظ الباب، إلا أنه حذف منه: «فرد النبي عليها فلعل ابن المنير اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها صاحب العمدة.

فَ إِنَّكَ لَم تُصلِّ - ثلاثًا - فَ قَالَ: والَّذِي بَعَثَكَ بالحقِ (') ما أُحسنُ غَيره، فعلَّمني . قَال : ﴿إِذَا قُمتَ إِلَىٰ الصَّلاة فكبِّر، ثمَّ اقرأ ما تَيَسَّر مَعَك من القُرآن، ثمَّ اركَع حتَّى تَطْمَئِنَ راكعًا، ثمَّ ارفع حتَّى تَطْمَئِنَ ساجدًا، ثمَّ ارفع حتى تَطْمَئِن جالسًا، وافعل ذلك في صَلاتِكَ كُلِّها ('').

#### باب القراءة في الصلاة

١٠٤ - عن عُبادة بن الصَّامتِ رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله (٣) ﷺ قال: الاصلاة لمن لم يَقْرأ بِفاتحةِ الكِتابِ (٤).

100 - و (٥) عن أبي قَتَادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان النبي قَتَادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان النبي قَتَادة الأولى، الرَّخُعستينِ الأوْلَيين (٧) من صَلاة الظُّهر بِفَاتِحة الكِتابِ وسُورتين يُطوِّلُ في الأولى، ويُقصِّرُ في النَّانية، يُسمع الآية أَحْيانًا، وكان يَقْرا في العَصْرِ بفاتحة الكتاب وسُورتين، يُطوِّلُ في الأولى، ويُقصِّرُ في النَّانية، وكان يُطوِّلُ في الرَّكعة الأولى مِن صلاة الصبُّح، يُطوِّلُ في النَّانية، وفي الرَّكعتين الأُخريين (٨) بأمِّ الكتاب (١).

١٠٦ - عن جُبيبر بن مُطْعم رضي الله عنه قال: سمعتُ النبي يَعَا في المغربِ

<sup>(</sup>١) في هامش (أ): في نسخة (نبيًا».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧٩٣)، ومسلم (٧٩٧/ ٤٥).

<sup>(</sup>٣) في: (ب) «النبي».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٧٥٦)، ومسلم (٣٤/ ٣٤).

<sup>(</sup>٥) في: (ج، د، هـ) بدون الواو.

<sup>(</sup>٦) في: (ح) (رسول الله؛ بدل (النبي).

<sup>(</sup>٧) في: (ح) الأولتين.

 <sup>(</sup>A) في: (الأصل، أ، ب، ج، ح) (الأخرتين)، وفي: (هـ) (الأخيرتين) والمشبت موافق لما في: (د)،
 وصحيح مسلم.

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري (٧٥٩)، ومسلم (٤٥١/ ١٥٤).

بالطُّورِ (١).

١٠٧ - عن البراء بن عازب (٢)؛ أنّ النبي على كانَ في سَفَر، فصلَى العشاء الآخرة، فقرأ في إحدى الرّكعتين بالتّين والزّيتون، فَمَا سمعتُ أحدًا أَحْسنَ صوتًا - أو قِرَاءةً - منه (٣).

١٠٩ - عن جابر رضي الله عنه (١١)؛ أنَّ النبيِّ قَال لمعاذ: «فلولا صلَّيتَ بـ ﴿ وَالسَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴾ ، ﴿ وَالسَّلْيُلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾ ؛ فإنَّه يُصلِّي وَرَاءَك الكَبِيرُ (١٢) ، والضَّعيفُ ، وذُو الحَاجة » (١٢) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٦٥)، ومسلم (١٧٤/٤٦٣).

<sup>(</sup>٢) في: (هـ) زيادة: قرضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧٦٩)، ومسلم (٤٦٤/ ١٧٧)، وقوله: ﴿أُو قُرَاءَ اللَّهُ مِنْ: (ج).

<sup>(</sup>٤) في: (١، ح) اوكان،

<sup>(</sup>٥) عند مسلم (ذكر) بالإفراد.

<sup>(</sup>٦) في: (ب) اللنبي١.

<sup>(</sup>٧) في: (ج، د، هـ) زيادة ﴿رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>A) قوله «عز وجل» لا يوجد في: (ح).

<sup>(</sup>٩) قوله (تعالى»: لا يوجد عندهما، وكذا في: (ج).

<sup>(</sup>١٠) رواه البخاري (٧٣٧٥)، ومسلم (٨١٣/ ٢٦٣)، واللفظ له.

<sup>(</sup>١١) قوله: ﴿ رَضَّى اللَّهُ عَنَّهُ لَا يُوجِدُ فَي : (أ، ب، ح)، وفي : (ج، د، ح) زيادة : ﴿ ابن عبد اللَّهُ ۗ .

<sup>(</sup>١٢) في: (هـ) زيادة «الصغير»، وكذا في هامش الأصل في نسخة أخرى.

<sup>(</sup>١٣) رواه البخاري (٧٠٥)، ومسلم (٢٥٩/١٧٩).

# باب ترك الجهر(١) ببسِم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

١١٠ عن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ أنَّ النبيَّ عَلَيْة، وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما: كَانُوا يَفْتتحُون (١) الصَّلاةَ بـ: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ (٣).

\* وفي رواية: صَلَّيتُ مع أبي بكر وعُمرَ وعثمان (٤)، فلم أَسْمع أحدًا منهم يقرأ: ﴿ بِسْم (٥) اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ (١).

\* ولمسلم: صليتُ خلفَ النبي ﷺ، وأبي بكر وعُمر وعُثمان (٧٠)، فكانُوا (١٠) يَسْتَفْتِحون (٩٠) بـ: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾، لا يَذْكُرونَ: ﴿ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ ﴾ في أوَّلِ قراءة ولا آخرها (١١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في هامش الأصل: «حاشية: ودليل الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم؛ لأنها أثبتت في المصحف بإجماع الصحابة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله عليه إذا قرأتم الحمد، فاقرؤا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن، وأم الكتاب، والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها، رواه الدارقطني، وقال: رجال إسناده ثقات كلهم».

<sup>(</sup>٢) في هامش: (١): في نسخة: (يستفتحون، و(الصلاة) لا توجد في: (ح).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧٤٣).

<sup>(</sup>٤) في: (ب) زيادة: (رضى الله عنهم).

<sup>(</sup>٥) في: (هـ): اببسم الله.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (٣٩٩/ ٥٠) وفيه زيادة: «مع رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٧) في: (ب) زيادة: «رضي الله عنهم».

<sup>(</sup>٨) في: (ب) (كانوا).

<sup>(</sup>٩) في: (هـ، ح) زيادة «الصلاة».

<sup>(</sup>١٠) رواه مسلم (٣٩٩/ ٥٢) وفيه: ﴿ولا في آخرها بزيادة : ﴿في ، وكذا في: (ب، هـ).

#### باب سجود السهو

رسولُ الله عَنَيْ إحمد بن سيرين، عن أبي هُريرة رضي الله عنه (() قال الله عنه الله عنه (ا) قال الله عنه الله وسمّاها أبو هُريرة ، وسمولُ الله عَنَيْ إحمد في العَشِي العَشِي العَشِي العَشِي الله وسمّاها أبو هُريرة ، ولكن نسيتُ أنا قال : فصلًى بنا رَكْعَيّن، ثمّ سلّم، فقام إلى خَسبة معروضة في المسجد، فاتّكاً عليها كأنّه غَضبان، ووضع يَدَه اليُمنى على اليُسرى، وشبّك بين أصابِعه (أ) وخرجت السّرعانُ من أبواب المسجد، فقالوا: قُصرت الصّلاة ؟ وفي القوم أبو بكر و عُمَر: فَهَابا أنْ يُكلّماه - وفي القوم رجلٌ في يديه طُولٌ - يُقال له: ذُو اليدين (() - فَقَال (۷) : يا رسولَ الله! أنسيت أم قُصرت الصّلاة ؟ قال (۸) : «لم أنسَ ولم تُقصر فقال : «أكما يقولُ ذُو اليَدين؟ » فقالوا: نَعم . فتقدَّم فصلًى (۹) ما تركَ ، ثمّ سَلّم ، ثمّ كبر وسجد مثلَ سجُوده ، أو أطولَ ، ثمّ رفَع رأسَه فكبّر ، ثمّ كبر وسجد مثلَ سجُوده ، أو أطولَ ، ثمّ رفَع رأسَه فكبّر ، ثمّ كبر وسجد مثلَ سجوده أو أطولَ ، ثمّ رفع رأسَه فكبّر ، ثمّ كبر وسجد مثلَ سجوده أو أطولَ ، ثمّ رفع رأسَه فكبّر ، ثمّ كبر وسجد مثلَ سجوده أو أطولَ ، ثمّ رفع رأسَه فكبر ، ثمّ كبر وسجد مثلَ سجوده أو أطولَ ، ثمّ رفع رأسَه فكبر ، ثمّ كبر وسجد مثلَ سجوده أو أطولَ ، ثمّ رفع رأسَه فكبر ، ثمّ كبر وسجد مثلَ سجوده أو أطولَ ، ثمّ رفع رأسَه فكبر ، ثمّ كبر وسجد مثلَ سجوده أو أطولَ ، ثمّ رفع رأسَه فكبر ، ثمّ كبر وسجد مثلَ سجوده أو أطولَ ، ثم رأسَه وكبر (۱) .

<sup>(</sup>١) قوله: (رضى الله عنه؛ لا يوجد في: (ح).

<sup>(</sup>٢) في هامش (١): «قيل إن الحميدي (الجمع بين الصحيحين ٣/ ١٨٢، ح ٢٤١٧) ذكر حديث أبي هريرة هذا في قسم المتفق عليه بألفاظ مختلفة ليس في شيء منها ما يوافق اللفظ الذي أورده المصنف، فليتأمل ذلك».

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: «حاشية»: «العشاء» في بعض نسخ البخاري، قال القاضي عياض: «وهو وهم». وكذا فيها أيضًا: «حاشية: جاء في مسند الإمام أحمد أنها العصر، وكذلك في الموطأ، وجاء في رواية أنه سلم من ثلاث».

<sup>(</sup>٤) عند البخاري زيادة: ﴿ ووضع خده الأيمن على ظهر كفه البسري ٩٠.

<sup>(</sup>٥) في: (ب، ح) اأتصرت ١.

<sup>(</sup>٦) في ها مش الاصل: (حاشية: اسمه الخرباق، وهو في الاصل: المشي السريع).

<sup>(</sup>٧) في: (أ، د، ح) قال؛ وكذا في البخاري.

<sup>(</sup>٨) ني: (ب) انقال،

<sup>(</sup>٩) في: (ح) (وصلي».

<sup>(</sup>۱۰) في: (ب) افكبرا.

فرُبَّما سألُوه: ثمَّ سلَّم (١١)؟ فُنِبُّت أنَّ عِمران بن حُصين قالَ: ثمَّ سلَّم (٢١).

الظُّهر، فقامَ في الرَّكعتين الأوليين (٣)، ولم يَجْلس، فقامَ النَّاسُ معه، حتَّىٰ إذا قَضَىٰ الطُّهر، فقامَ النَّاسُ معه، حتَّىٰ إذا قَضَىٰ الطُّهر، فقامَ النَّاسُ تَسْلِيمه كبَّر وهُو جَالسُّ فسَجَد سَجْدَتَينِ، قبلَ أن يُسلِّم، ثمَّ اللَّم (٤)(٥).

# باب المرور بين يَدي المُصلِّي

الله عنهما قال: عن (١) أبي جُهيم (٧) بن الحارث بن الصَّمَّة الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله عَنْهُ: «لو يَعْلَم المَارُّ بينَ يَدي المُصلِّي ماذَا عَليه [مِن الإِثم](٨) لكَانَ أن يَقِفَ أربعينَ، خير (٩) له من أنْ عرَّ بينَ يديه».

<sup>(</sup>١) عند البخاري زيادة: (فيقول).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٨٢) واللفظ له، ومسلم (٩٧٥/ ٩٧).

<sup>(</sup>٣) في: (ب، ح) (الأولتين).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٨٢٩) واللفظ له، ومسلم (٥٧٠/ ٨٥).

<sup>(</sup>٥) قال الزركشي في النكت (ص: ١٠٧): رواية مسلم بالفاء (فلم يجلس) وبها استدل القاضي عياض (الإكمال ٢/ ٥١١) على أنه لم يرجع إلى الجلوس بعد التنبيه له.

<sup>(</sup>٦) في: (ب) بزيادة الواو (وعن) وفيها أيضاً بسقوط (ابن) بعد (أبي جهيم).

<sup>(</sup>٧) في هامش الأصل: «حاشية: اسمه عبد الله».

<sup>(</sup>٨) هذه الزيادة في هامش الأصل، وكتبت أنها في نسخة أخرى، ثم كتب عليها صح.

قال الزركشي في النكت (ص: ١٠٨): هكذا وقع في نسخ العمدة، أعني ذكر (من الإثم)، وليس في الصحيحين ذلك، لكن قيل: إنه وقعت في بعض طرق البخاري من رواية أبي الهيئم، ذكره عبد الحق في الجمع بين الصحيحين (١/ ٣٤٠، ح ١٩٨/ ١٢).

<sup>(</sup>٩) في جميع النسخ اخيراً».

في هامش الأصل: (في البخاري: (خيراً) كلاهما صحيح).

قال ابن العربي في عارضة الأحوذي (٢/ ١١٣ ، ح ٨٨٣): هو بالنصب على أنه الحبر، ويروى بالضم علىٰ أنه اسم كان.

قال أبو النَّضر(١): لا أدري؟ قال(١): أربعينَ يومًا، أو شهرًا، أو سنة ٢٦.

الله عنه، قال: سمعتُ النبيَّ يقول: «إذا صلَّى الله عنه، قال: سمعتُ النبيَّ يقول: «إذا صلَّىٰ أحدُكُم إلىٰ شيء يَستُره من النَّاس، فأراد أحدٌ أنْ يجتازَ بين يَدَيه، فليَدْفَعه، فإنْ أبي فليُقاتله؛ فإنَّما هُو شَيْطانٌ (٤).

110 - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبًا على حمار أتسان (٥) - وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام - ورسول الله على يُصلّي بالنّاس بمنى إلى غَيْر جدار - فمررت بين يدي بعض الصّف ، فنزلت ، فأرسلت الاتان ترتع ، ودخلت في الصّف ، فلم يُنكر ذلك على أحد (٢).

الله عنها قالتُ: كُنتُ أنا بين يدي رسولِ الله عنها قالتُ: كُنتُ أنا بين يدي رسولِ الله على ورجْلاي (١١٥ في قبلتِه، فإذا سَجدَ غَمَزَني، فَقَبَضتُ رِجليَّ، وإذا (١١) قامَ بَسَطتُهما، (١٩) والبيوتُ يومئذِ ليسُ فيها مَصابيحُ (١١).

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: «حاشية: أبو النضر هذا، هو سالم مولى عبيد الله، وليس في الصحيحين سواه، وأبى النضر: هاشم بن القاسم».

<sup>(</sup>٢) في: (هـ) «أقال».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥١٠)، ومسلم (٧٠٥/ ٢٦١) بدون قوله: «من الإثم» إذ أن هذا اللفظ ليس من الحديث، قال الحافظ في «الفتح» (١/ ٥٨٥): «عيب ذلك على صاحب العمدة في إيهامه أنها في الصحيحين».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥٠٩) واللفظ له، ومسلم (٥٠٥/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٥) قبال الزركشي في النكت (ص: ١٠٩): «على حسمار أتان» هي رواية البخاري، ولمسلم روايشان: إحداهما: أتان (٢٥٤/ ٢٥٤)، والأخرى: حمار (٢٠٥/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٧٦)، ومسلم (٤٠٥/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٧) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (١/ ٤٩٢): كذا بالتثنية للأكثر، وكذا في قوله: «بستطهما»، وللمستملي والحموي «رجلي» بالإفراد، وكذا «بستطها».

<sup>(</sup>٨) في: (أ، ج، د، ح) (فإذا) وهو موافق للبخاري، والمثبت موافق لمسلم.

<sup>(</sup>٩) في البخاري ومسلم زيادة «قالت».

<sup>(</sup>۱۰) رواه البخاري (۳۸۲)، ومسلم (۱۲/ ۲۷۲).

#### باب جامع

١١٧ ـ عـن أبـي قَتَادة (١ [بـن رِبْعـي (٢) الأنْصَاري رضي الله عنه قـالَ: قـالَ النبي (٣) عَلَيْهُ: ﴿إذَا دخلَ أحدُكم المسجدَ (١) ، فلا يَجْلِس حتَّىٰ يُصلِّي رَكْعتينِ (٥) .

۱۱۸ - عن (۱) زيد بن أرقم (۷) قال: كنَّا نتكلَّمُ في الصَّلاة ، يُكلِّمُ الرجلُ صاحبِه ، وهو إلى جَنْبِه في الصَّلاة ، حتَّى نزلت : ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِينَ ﴾ (٨) فأمرنا بالسُّكوت، ونُهِينا عَنِ الكلام (١)(١٠).

١١٩ ـ عن عبد الله بن عُمَر، وأبي هريرة [رضي الله عنهما](١١)، عن النبي الله عنهما] قال : «إذا اشتدَّ الحرُّ فأبرِ دُوا عَنِ الصَّلاة؛ فإنَّ شِدَّةَ الحرُّ من فَيْح جَهنَّم،(١٢).

• ١٢ - عن أنس بن مسالك رضي الله عنه ؛ عن النبي علي قسالَ: "مَنْ نَسِي صلاةً

<sup>(</sup>١) في: (ج، هـ) زيادة ﴿الحارثُ ۗ.

<sup>(</sup>٢) لا توجد في الأصل، الزيادة من (١، ب، ج، د، ه، ح).

<sup>(</sup>٣) في: (ب، ج، د، ه، ح) درسول الله،

<sup>(</sup>٤) في: (ح) المسجداً؟.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١١٦٣) واللفظ له، ومسلم (١١٤/ ٦٩).

<sup>(</sup>٦) في: (ب) بزيادة الواو (وعن).

<sup>(</sup>٧) في: (هـ) زيادة (رضى الله عنه).

<sup>(</sup>٨) البقرة: ٢٣٨.

<sup>(</sup>٩) قال الزركشي في النكت (ص١١٢): لم يقل البخاري «ونهينا عن الكلام»، وإنما هي من أفراد مسلم، وقال ابن حجر في الفتح (٣/ ٧٥): زاد مسلم في روايته «ونهينا عن الكلام» ولم يقع في البخاري، وذكرها صاحب العمدة، ولم ينبه أحد من شراحها عليه.

<sup>(</sup>١٠) رواه البخاري (١٢٠٠)، ومسلم (٥٣٩/ ٣٥).

<sup>(</sup>١١) الزيادة من: (د، هـ)، وفي: (ب، ج، ح) بعد قوله: (ابن عمر).

<sup>(</sup>١٢) رواه البخاري (٥٣٣، ٥٣٤) واللفظ له، ومسلم (٦١٥/ ١٨٠).

فليصلُّها(١) إذا ذكرها، لا كَفارة لها إلا ذَلك(١) ﴿ أَقِم الصُّلاةَ لذكري (٣) ﴾(١).

\* ولمسلم: "من نَسِي صلاةً، أو نَامَ عَنْها(٥) فكفَّارتُها: أنْ يُصلِّيها إذا ذَكَرهَا»(١).

١٢١ ـ عن جَابر بن عبدالله (٧) ؛ أنَّ مُعاذَ بن جبل رضي الله عنهم كان يُصلِّي معَ [رسولِ الله] (٨) عَلَيْ عِشاء الآخرة، ثمَّ يرجعُ إلى قوْمِهِ فيصلِّي بهم تلك الصَّلاة (٩).

الله عنه (۱۲۲ عن أنسِ بن مالك رضي الله عنه (۱۱ قال: كُنَّا نصلِّي مع رسولِ الله ﷺ في شدّة الحرِّ، فإذا لمْ يستطع أحدُنا أن يُمكِّن جَبْهَته في (۱۱) الأرضِ، بَسَطَ ثوْبَه، فَسَجدَ عليه (۱۲).

<sup>(</sup>۱) هذا لفظ مسلم، وعند البخاري بلفظ: «فليصل»، قال الحافظ في الفتح (۲/ ۷۱): كذا وقع في جميع الروايات بحذف المفعول، ورواه مسلم عن هداب بن خالد عن همام بلفظ: «فليصلها» وهو أبين للمراد.

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: في نسخة (ذاك) وكتب عليها: صحّ.

<sup>(</sup>٣) طه: ١٤.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٩٧٠)، ومسلم (٦٨٤/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٥) سقط من (ج) من قوله: ﴿فليصلها. . . إلىٰ هنا،

<sup>(</sup>r) رواه مسلم (۱۸۶/ ۳۱۵).

 <sup>(</sup>٧) في: (الأصل، ج، ه، ح) هنا زيادة: (رضي الله عنهما)، وفي الثاني سوئ الأصل: (رضي الله عنه)
 وفي: (د) في الموضعين (عنه) بالإفراد، ولا توجد في: (ب) في الموضعين، والمثبت من: (أ).

 <sup>(</sup>٨) في الأصل: «النبي» ثم كتب عليها في نسخة «رسول الله»، والمثبت من: (١، ب، ج، د، ه، ح) ومن
مسلم.

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري (٧٠٠)، ومسلم (٢٦٥/١٨٠)، واللفظ له، إلا قوله: «عشاء الآخرة؛ لأن عنده بلفظ: «العشاء الآخرة».

<sup>(</sup>١٠) قوله: (رضى الله عنه الا يوجد في: (١، ح).

<sup>(</sup>١١) في: (ب، ج، هـ) (من) بدل (في) وفي الأصل كتب فوق (في) صحّ.

<sup>(</sup>۱۲) رواه البخاري (۱۲۰۸)، ومسلم (۱۲۰/ ۱۹۱).

١٢٣ ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه (١) قالَ: قالَ رسولُ الله (٢) عَلَيْ: «لا يُصلِّي (٣) أحدُكُم في الثَّوبِ الواحد، لَيْسَ على عاتقه منه شيءٌ» (٤).

17٤ - عن جابر بن عبد الله[رضي الله عنهما] (٥) ، عن النبي الله الله الله الله الله عنهما] ومن أكل أومًا أو بصلاً (١) ، فليَعْتَزلنا، و (١) ليعْتَزل مسجدنا وليقعُد في بيته الله وأتي بقدر (١) فعال أومًا أو بصلاً (١٠) خُصْرواتٌ من بُقُول، فَوجَد لها ريحًا، فسأَلَ؟ فأخبر بما فيها من البُقول، فقال: «قُلُ؛ فإنِّي أُناجي مَنْ «قَرَه اكْلها، قال: «كُلْ؛ فإنِّي أُناجي مَنْ

<sup>(</sup>١) قوله: (رضى الله عنه؛ لا يوجد في: (أ، ح).

<sup>(</sup>٢) في: (أ، د، هـ) «النبي» وكذا عند البخاري.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في الفتح (١/ ٤٧١): قال ابن الأثير: كذا هو في الصحيحين بإثبات الياء، ووجهه أن الآه نافية، وهو خبر بمعنى النهي، قلت: رواه الدارقطني في غرائب مالك من طريق الشافعي عن مالك بلفظ: (لا يصلى) بغير ياء، ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن مالك: (لا يصلين) بزيادة نون التأكيد، ورواه الإسماعيلي من طريق الثوري، عن أبي الزناد بلفظ: (نهي رسول الله ﷺ).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٥٩)، ومسلم (٢١٦ / ٢٧٧)، وليس عند البخاري لفظ: «منه» وعندهما: «عاتقيه» بدل: «عاتقه»، وفي هامش (١): «قيل في رواية مسلم: على عاتقيه».

<sup>(</sup>٥) الزيادة من: (ج، د)، وفيهما: «عنه) والتصويب من: (هـ).

<sup>(</sup>٦) في: (ح) زيادة «أنه».

<sup>(</sup>٧) في: (ح) زيادة: «أو كرائًا».

<sup>(</sup>A) في الصحيحين: (أو) بدل (الواو)، في هامش الأصل: في نسخة: (أو ليعتزل).

<sup>(</sup>٩) في هامش الأصل: في نسخة ابسدر، وفي هامش (١): اقدوله: اوأتي بقدر، بالقداف، وفي رواية للبخاري (ح ٧٣٥٩): اببدر، بالباء، وقال: قال ابن وهب: يعني: طبقًا. قال ابن الصلاح: وهي أصح في المعنى، والأولئ هي الأكثر، قال الأزهري: قول ابن وهب صحيح، وأحسبه سمي بدراً، لأنه مدور، والله أعلم،

<sup>(</sup>١٠) في: (ب، ج، ه) «فيها» في هامش الأصل: «حاشية: القدر يذكر ويؤنث ويجوز أن يكون الضمير في قوله: «فيه خضرات» عائد إلى الطعام الذي في القدر».

قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٣٤٢): فالتقدير: أتي بقدر من طعام فيه خضرات، ولهذا لما أعاد الضمير على القدر أعاده بالتأنيث، حيث قال: «فأخبر بما فيها»، وحيث قال: «قربوها».

<sup>(</sup>١١) في الأصل فوق لفظ: «أصحابه» كتب في نسخة «أصحابي».

لاتُناجي»(١).

\* وعن جابر (٢) ، أن النبي عَلَيْ قالَ: «مَنْ أكلَ البَصلَ والثُّومَ والكُرَّاث، فلا يَقْربنَّ مسْجدَنا؛ فإنَّ الملائكة تَتَأَذِّي مما يتأذَّي منه بنُو (٢) آدمَ»(١).

# باب التَّشَهُد

التَّشَهُد. (٢) كَفَّي بين كفَّيه ـ كما يُعلَّمني (٧) السُّورة من القُرآن: « التَّحياتُ لله، والصَّلواتُ والطَّبِّبات، السَّلام عليكَ أيُّها النبيُّ ورحمةُ الله وبركاتُه، السَّلام علينا وعلى عباد الله الصَّالحين، أشهدُ أن لا إله إلا الله، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه» (٨).

\* وفي لفظ: «إذا قَعَد أحدُكم في الصَّلاةِ فليقُل: التَّحياتُ لله. . » وذكره (٩).

<sup>=</sup> قال الكرماني في شرحه فيه النقل بالمعنى (أي قوله: أصحاب) إذ الرسول الله لم يقله بهذا اللفظ، بل قال: قربوها إلى فلان مثلاً، أو فيه حذف أي قال: قربوها مشيراً أو أشار إلى بعض أصحابه. قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٣٤٢) عقب كلام الكرماني، قلت: والمراد بالبعض أبو أيوب الأنصاري، ففي صحيح مسلم من حديث أبي أيوب في قصة نزول النبي ... ثم ذكره.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۸۵۵)، ومسلم (۲۵/ ۷۳).

<sup>(</sup>٢) في: (هـ)، زيادة: قرضي الله عنه، وفي: (د) في نسخة أخرى زيادة قابن عبد الله رضي الله عنه،

 <sup>(</sup>٣) في هامش الأصل في نسخة، وكذا في هامش: (ج) «الإنسان» وفي هامش: (أ) في نسخة «إنسان»،
 وفي: (د) «الإنسان بنو آدم».

<sup>(</sup>٤) هذه الرواية لمسلم (٧٤/٥٦٤).

<sup>(</sup>٥) الزيادة من : (١، ب، ج، د، ه، ح).

<sup>(</sup>٦) في: (ج) بزيادة الواو.

<sup>(</sup>٧) في: (ح) ﴿علمني ٩ .

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري (٦٢٦٥)، ومسلم (٢٠١/٥٩)، وزاد البخاري: «وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا: السلام. يعني: على النبي ﷺ؛

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري (٦٣٢٨).

\* وفيه: «فإنَّكم إذا فَعلْتم ذلكَ، فقد سَلَّمتُم على كلِّ عبد لِلَّه صالح (١) في السَّماء والأرض»(٢).

\* وفيه: "فليتَخير منَ المَسْألة ما شَاءً".

١٢٧ ـ عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: كان رسولُ الله ﷺ يدعُو (١٠٠): «اللَّهم ۗ إنِّي أعوذُ بك من عَذابِ القَبْر، ومن عذابِ النَّار، ومن فِتنة المَحيا والمَماتِ، ومن فِتنة المُسيح الدَّجال، (١١٠).

<sup>(</sup>١) في: (ج) اصالح للها.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٣٢٨)، ومسلم (٤٠٢/٥٥) واللفظ له، وفيه: ﴿ثم يتخيرُ بدل: ﴿فليتخيرُ ٩.

<sup>(</sup>٤) في هامش الأصل: «حاشية: اختلف في اسم أبي ليلى، فقيل: يسار بن نمير، وقيل: ابن بـلال، وقيل: داود بن بلال، ولقبه: أيسر، له صحبة رضي الله عنه، مات غرقًا ينهر في البصرة الجماجم سنة ثلاث وثمانين».

<sup>(</sup>٥) في: (هـ) زيادة ارضى الله عنه ١.

<sup>(</sup>٦) في: (ج، هـ) اكما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم،

<sup>(</sup>٧) في: (د) بزيادة الواو، وفي الأصل في نسخة أخرى.

<sup>(</sup>٨) في: (ج) (كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم).

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري (٦٣٥٧)، ومسلم (٦٦/٤٠٦).

<sup>(</sup>١٠) في (هـ) ، وفي: (د) في نسخة أخرىٰ زيادة: فني صلاته؛ .

<sup>(</sup>١١) رواه البخاري (١٣٧٧)، ومسلم (٨٨٥/ ١٣٠).

وفي لفظ لمسلم (١): "إذا تشهّد أحدُكم (٢) فليستَعِذْ بالله من أربّع، يقولُ: اللّهم أيّ أعوذُ بك من عذابِ جهنّم. . . » ثمّ ذكر نحوه (٣).

١٢٨ - عن عَبْد الله بن عَمْرو بن العَاصي (١) عن أبي بكر الصَّديق (٥) رضي الله عنهم (١) أنَّه قال لرسول الله ﷺ: علَّمني دُعاءً أَدْعُو به في صَلاتِي، قال (٧): ﴿قُل: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمتُ نفسي ظُلمًا كثيرًا، ولا يغفرُ الذُّنوب إلا أنتَ، فأغفر لِي مَغفرةً من عندك، وارحَمْنِي إنَّك أنتَ الغَفُور الرَّحيم» (٨).

١٢٩ ـ عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلَّىٰ النبي ٩٠ على مسلَّة بعد أنْ (١٠) أنزلت (١١٠) عليه: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ ـ إلا يقولُ فيها: ﴿ سُبحانَّك اللَّهمَّ ربَّنا وبحَمْدِكَ ، اللَّهمَّ اغفِرْ لِي (١٢) .

<sup>(</sup>۱) هكذا قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين (١/ ٣٩٢، ٣٩٢/ ١٤)، إنه من أفراد مسلم ولم يخرج البخاري هذا الحديث، قال الزركشي في النكت (ص: ١١٩): وأما النووي: فعزاه في شرح المهذب (المجموع ٣/ ٤٦٨)، والأذكار (ص: ٢٠١، باب الدعاء بعد التشهد الأخير) إلى البخاري أيضًا، وكأنه أراد أصل الحديث.

<sup>(</sup>٢) في: (ج) زيادة افي الصلاة).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٨٨٥/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٤) في: (١، ب، د، ه، ح) (العاص).

<sup>(</sup>٥) في هامش الأصل احاشية: اسمه عبد الله بن عثمان».

<sup>(</sup>٦) في: (الأصل، أ، ب، ج، هـ) اعنه بالإفراد، والتصويب من: (د).

<sup>(</sup>V) في هامش الأصل في نسخة «فقال».

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري (٨٣٤)، ومسلم (٢٧٠٥).

<sup>(</sup>٩) في: (هـ) «رسول الله». و بي الاصل كتب «رسول الله» ثم كتب عليها «النبي» والمثبت موافق للبخاري.

<sup>(</sup>١٠) في: (ج) اإذا.

<sup>(</sup>١١) في: (ب) "نزلت" وكذا في البخاري.

<sup>(</sup>١٢) رواه البخاري (٢٦٧)، ومسلم (٢٨٤/٢١٩).

\* وفي لفظ: كانَ رسولُ الله ﷺ يُكثرُ أنْ يقول في رُكوعِهِ وسُجوده: «سبحانَّك اللَّهمَّ ربَّنا وبحمدكِ، اللَّهمَّ اغِفِرْ لِي هُ(١).

#### باب الوتر

١٣١ ـ عن عائشة رضي الله عنها قالتُ: مِنْ كُلِّ اللَّيلِ قد أَوْتَر رسولُ الله ﷺ؛ من أولً اللَّيلِ، وأوْسَطهِ، وآخِرِه، فانتَهي وتُرُه إلى السَّحَرِ (٥).

١٣٢ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله على أيصلي من اللّه الله عشرة ركعة، يُوتِرُ من ذلك بِخَمْس، لا يجْلِسُ في شيء إلا في آخِرِها(١٠)(٧).

张 张 张

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٨١٧)، و(٨٦٨)، ومسلم (٤٨٤/ ٢١٧)، وزادا: «يتأول القرآن».

<sup>(</sup>٢) في (١، ج، د، ح): «عنه» بالإفراد.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٧٢)، ومسلم (٤٤٧/ ١٤٥) واللفظ للبخاري وزاد في آخره: ﴿فَإِنْ النَّبِي ﷺ أمر به؛.

<sup>(</sup>٤) في (د): «أوله».

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٩٩٦)، ومسلم (٧٤٥/ ١٣٦) واللفظ له.

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (۷۳۷/ ۱۲۳).

<sup>(</sup>٧) قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين (١/ ٤٨٨، ح١٠٦٠): إن البخاري لم يخرج هذا الحديث، وأما الحميدي في جمعه (٣/ ٣٨، ح١٦٠) فجعله من المتفق عليه، قال الزركشي في النكت (ص: ١٣٣): والأول اولي.

# باب الذِّكر عَقيب الصَّلاة

١٣٣ ـ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما (١١)؛ أنَّ رفعَ الصَّوتِ بالذِّكر حِينَ يَنْصرفُ النَّاسُ من المكتُوبة كانَ على عَهْدِ رسولِ اللهِ ﷺ.

قال ابن عباس: كُنتُ أعلمُ إذا انصرَفُوا بِذَلك، إذا سَمِعتُه (٢).

\* وفي لفظ: مَا كُنَّا نعرفُ انقضاءَ صلاةِ رسولِ اللَّه ﷺ إلا بالتَّكُبيرِ (٣).

١٣٤ ـ عن وَرَّاد مولى المُغيرة بن شُعبة (١) قال: أمْلى عليَّ المُغيرةُ بن شُعبة في كتاب إلى مُعاويةَ ؛ أنَّ النبيَّ عَلَيُّ كان يقولُ في دُبر كلِّ صلاةِ مكتوبة: «لا إله إلا الله وَحْدَه لاشريكَ له، له المُلكُ وله الحَمْدُ، وهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ، اللَّهُمَّ لا مَانع لما أعطيت ولا مُعْطِي لما منعْت، ولا يَنْفعُ ذا الجدرُّه، منك الجَدُّ» (١).

ثمَّ وفدتُ بعدُ على معاويةَ ، فَسَمعتُه يأمر النَّاسَ بذلك (٧).

\* وفي لفظ: و(١٠) كان ينهَىٰ عن قيل وقال (١)، وإضاعة المال، وكثرة السُّوَّال (١١٠).

\* وكانَ يَنْهِيٰ عن عُقُوقِ الْأُمُّهَاتِ، ووأَدِ البناتِ، ومَنْعِ وهَاتِ (١١).

<sup>(</sup>١) في الأصل اعنه اوالتصويب من : (١، ب، ج، د، ه، ح).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٨٤١)، ومسلم (٩٨٣/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٩٨٥/ ١٢١)، وفي (ح): «وفي لفظ: «إلا التكبير».

<sup>(</sup>٤) في (هـ) زيادة: ارضي الله عنه ١.

<sup>(</sup>٥) في هامش الأصل: «حاشية: الجد-بفتح الجيم-الغني».

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٨٤٤)، ومسلم (٩٣٥/١٣٧).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٦٦١٥)، وزاد في آخره: ﴿القُولُ ۗ.

<sup>(</sup>٨) في الأصل بدون الواو، وهي من: (١، ب، ج، د، ه، ح).

 <sup>(</sup>٩) في هامش (١): ﴿ويروىٰ عن قيل وقال: يعني النهي عن قيل كذا، وقاله كذا نما لا يصح ولا نعلم حقيقته،
 والله أعلم».

<sup>(</sup>۱۰) رواه البخاري (٦٤٧٣)، ومسلم (٩٩ه/١٤).

<sup>(</sup>١١) رواه البخاري (٧٢٩٢)، ومسلم (٣/ ١٣٤١، ح٩٣٥/١٢).

# قـــال أبو صَالح (١٢): فَرَجَ عِ فُقَ راءُ المهاجِرينَ [إلى

<sup>(</sup>١) في (١، ج، د، هـ، ح) بزيادة الواو الوعن ١.

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: «حاشية: أبو بكر اسمه وكنيته: أبو عبد الرحمن، كان لكثرة صلاته يقال له: راهب قريش. نزهة الألباب (١/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: احاشية: أبي صالح السمان اسمه: ذكوان،

<sup>(</sup>٤) في (ه): اعنهم ا بلفظ الجمع.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (المسلمين) ثم صوب فوقها.

<sup>(</sup>٦) (قد) لا توجد عند مسلم، وهي عند البخاري (٦٣٢٩).

<sup>(</sup>٧) في هامش الأصل: «حاشية: الدئور: جمع دثر، وهو المال الكثير».

<sup>(</sup>A) في: (ب) اقال».

<sup>(</sup>٩) في: (ج) (قال؛، وفي: (د) (فقالوا؛.

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من : (أ، ب، ج، د) وهي عند مسلم.

<sup>(</sup>١١) في: (د) زيادة (مكتوبة) وكتب فوقها: صح.

<sup>(</sup>۱۲) في هامش: (۱) «قال الحميدي في كتابه (الجمع بين الصحيحين ٣/ ١٥٧، ح ١١٦٦/٢٣٨٣): ليس عند البخاري قول أبي صالح: فرجع فقراء المهاجرين، وما قالوا، وما قال لهم رسول الله على وعنده بعد قوله: وتسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثًا وثلاثين، وتكبر أربعًا وثلاثين، فرجعت إليه فقال: تقول: سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن ثلاث وثلاثون».

قال الحافظ في الفتح (٢/ ٣٢٩): وعلى رواية مسلم اقتصر صاحب العمدة، لكن لم يوصل مسلم =

كتاب الصلاة \_\_\_\_\_\_

رسولِ اللهِ ﷺ ('' فقالُوا(''): سَمع إخوانُنا أهلُ الأموالِ بما فَعَلنا، فَفَعَلُوا مِثلَه، فقالَ رسولُ اللهﷺ: «ذَلك فَضْلُ الله يُؤتيه مَن يشاءً» (۳).

قال سُمَيٌّ: فحدَّثْتُ بعض أهلي هذا الحديث، فقالَ: وَهِمتَ، إنَّما قالَ لكَ: «تُسَبِّحُ اللهَ ثلاثًا وثلاثين، وتَحْمَدُ اللهَ ثلاثًا وثلاثينَ، وتُكبِّر اللهَ ثلاثًا وثلاثينَ».

فَرَج عِتُ (٤) إلى أبي صالح، فقلت له ذلك (٥)، فقالَ: الله أكبر وسبحان الله والحمدُ لله، حتَّى تَبلُغ من جَميعهنَ ثلاثًا وثلاثين (١).

١٣٦ ـ عن عائشة رضي الله عنها (٧)؛ أنَّ النبيَّ ﷺ صلَّىٰ في خَميصة لها أعلامٌ، فَنَظر إلىٰ أَعْلامِها نَظْرةٌ، فلَّما انصرَف قالَ: «اذهبُوا بِخَميصَتي هذه إلىٰ أبي جَهْم (١٠٠٠)

هذه الزيادة، فإنه أخرج الحديث عن قتيبة، عن الليث، عن ابن عجلان، ثم قال: زاد غير قتيبة في هذا الحديث، عن الليث، عن الليث، أو سعيد بن أبي مرم، فقد أخرجه أبو عوانة في مستخرجه عن الربيع بن سليمان، عن شعيب، وأخرجه الجوزقي والبيهقي من طريق سعيد، وتبين بهذا أن في رواية عبيد الله بن عمر عن سمي في حديث الباب إدراجا، وقد روئ ابن حبان هذا الحديث من طريق المعتمر بن سليمان بالإسناد المذكور فلم يذكر قوله: «فاختلفنا».

<sup>(</sup>١) الزيادة من (١، ب، ج، د، ه، ح) وهي عند مسلم.

<sup>(</sup>٢) في: (ج، د، هـ) زيادة : ﴿يا رسول اللّه ، وفي: (ج) ﴿فقال ».

<sup>(</sup>٣) عند مسلم بعد هذا زيادة: (وزاد غير قتيبة في هذا الحديث، عن الليث، عن ابن عجلان،

<sup>(</sup>٤) في : (الأصل، ج، هـ) قبل هذا زيادة «قال» وهي ليست عند مسلم.

<sup>(</sup>٥) في: (هـ) «فذكرت ذلك له»، وكذا في هامش الأصل في نسخة أخرى.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٨٤٣)، ومسلم (١٤٢/٥٩٥).

<sup>(</sup>٧) قوله: «رضي الله عنها» لا يوجد في: (أ، ح).

<sup>(</sup>A) في هامش الأصل: قحاشية: هذا أبو جهم، ويقال له أبو الجهم الذي خطب فاطمة بنت قيس، اسمه: عامر، وقيل: عبيد بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد. بفتح العين العدوي، كان من سادات قريش وهو أحد الأربعة الذين دفنوا عثمان، وشهد بناء الكعبة في الجاهلية وبناءها في زمن ابن الزبير، وقيل: إنه مات في آخر خلافة معاوية، والأول أظهر، فإنه روي عنه أنه قال: عملت في الكعبة مرتبن، مرة بقوة غلام نفاع، ومرة بقوة شيخ فان، والأربعة الذين كانت قريش تحتكم إليهم في النسب بعد الصديق: أبو جهم هذا، ومخرمة بن نوفل، وعقيل بن أبي طالب، وحويطب بن عبد العزى، والله أعلم.

والتُوني بأَنْبجَانيّةِ أبي جَهْم؛ فإنّها ألْهَتني آنفًا عن صَلاتي (١١).

\* الخَمِيصَةُ (٢): كِساءٌ مُرَبِعٌ له أعلامٌ.

\* والأَنْبَجَانيَّة: كساءٌ غَليظٌ.

# باب الجمع بين الصَّلاتين في السَّفر

١٣٧ - عن عبد الله بن عَباس رضي الله عنهما قبال: كانَ رسولُ الله عَلَيْ الله عنهما قبال: كانَ رسولُ الله عَلَيْ يَجْمعُ " بينَ صَلاةِ الظُهْرِ والعَصْرِ ، إذا كانَ على ظَهْر سَير ('') ، ويَجْمعُ بينَ المَعْربِ والعشاء (١٥)(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٧٣) واللفظ له، ومسلم (٥٥٦ / ٦١).

<sup>(</sup>٢) في: (هـ) زيادة: ققال رضي الله عنه».

<sup>(</sup>٣) في: (د، هـ) زيادة (في السفر)، وكذا عند ابن دقيق العيد في الإحكام (١/٣٢٧).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٢/ ٥٨٠): كذا للأكثر بالإضافة، وفي رواية الكشميهني (على ظهر) بالتنوين.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١١٠٧) تعليقًا، وليس الحديث عند مسلم بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>۲) قال الزركشي في النكت (ص: ۱۳۱): هذا اللفظ للبخاري دون مسلم، كما قاله عبد الحق في الجمع بين الصحيحين (١/ ٤٧١)، ح ٩ • • ١/٧)، نبه عليه ابن دقيق العيد (الإحكام ١/ ٣٢٧)، وأطلق المصنف إخراجه عنهما، نظرًا إلى أصل الحديث على عادة المحدثين، فإن مسلمًا (ح ٥ • ٧/ ٤٤) أخرج من رواية ابن عباس الجمع بين الصلاتين في الجملة، من غير اعتبار لفظ بعينه، وهو المتفق عليه، ثم ينبغي التنبيه علي أن البخاري علقه ولم يصل سنده، فإنه قال: وقال إبراهيم بن طهمان: عن حسين، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره، والبخاري لم يدرك إبراهيم بن طهمان، ففي إطلاقه أنه رواه، مشاحة قوية، والعجب من ابن الأثير في شرح المسند حيث ادعى أن مسلمًا أخرجه، وساق سنده الذي فيه التصريح، وذلك في عرض سطر.

## باب قصر الصلاة في السَّفْر

١٣٨ \_ عن عبد الله بن عُمر [رضي الله عنهما] (١) قال: صَحِبتُ رسولَ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ وعَمَانَ كَذَلكُ (٢) (٣) . فكانَ لا يَزِيدُ فِي السَّفَر على رَكْعَتَين ، وأبا بكرٍ وعمرَ وعثمانَ كَذَلكُ (٢) (٣) .

#### باب [صلاة](١) الجمعة

١٣٩ . عن سَهْل (٥) بن سَعْد السَّاعِديّ (١) رضي الله عنهما قال (٧) رأيتُ رسولَ الله

(١) الزيادة من: (ج، د، هـ).

(٢) رواه البخاري (٢٠١٢)، واللفظ له، ومسلم (٦٨٩/٨) مطولاً، وفي: (ج) زيادة: «رضي الله عنهم»،
 في الأصل بعد هذا: «آخر الجزء الأول، وأول الثاني».

(٣) قال الشيخ تقي الدين (الإحكام ١/ ٣٢٩): هذا لفظ رواية البخاري، ولفظ رواية مسلم أكثر وأزيد، ولم يبين تلك الزيادة.

وقال عبد الحق في الجسم بين الصحيحين (١/ ٤٦١، ح ٩٧٩): روئ مسلم (ح ٨/٦٨) عن حقص بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال: هصحبت ابن عمر في طريق مكة قال: فصلئ لنا الظهر ركعتين ثم أقبل، وأقبلنا معه حتى جاء رحله، وجلس وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة نحو حيث صلئ، فرأى ناسًا قيامًا فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون. قال: لو كنت مسبحًا أعمت صلاتي، يا ابن أخي إني صحبت رسول الله على السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، و وحدت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، و وقد قال الله عز وجل: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةً حَسَنَهُ ﴾ [الأحزاب: ٢١].

قال عبد الحق (الجمع بين الصحيحين ١/ ٤٦٢): خرجه البخاري من قوله: «صحبت رسول الله. . . » إلى آخره، والصحيح أن عثمان أتم في آخر أمره.

(٤) الزيادة من: (ج).

- (٥) في هامش (١): «وقع في بعض النسخ تقديم حديث سهل إلى أول الباب، ووقع في أول الحديث: أن نفرًا تماروا في المنبر من أي عود هو، فقال سهل بن سعد من طرفاء الغابة، ولقد رأيت. . . إلى آخره ١. في (١، د، ح) تقديم حديث ابن عمر (١٤١) على حديث سهل هذا، والمثبت موافق أيضًا لترتيب ابن دقيق العيد، وابن الملقن.
- (٢) قال ابن الملقن في الإعلام (٤/ ١١٣): هذا الحديث كذا هو في محفوظنا، وكذا أورده الفاكهي في شرحه، وأورده الشيخ تقي الدين، وتبعه ابن العطار، بلفظ: عن سهل بن سعد، قال: رأيت رسول الله على المنبر... ولم يذكراه كما أسلفنا وتوبعا على ذلك. وزاد: كان المناسب للمصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث في باب الإمامة، ووجه دخوله في هذا الباب من وجهين: الأول: ذكر شأن المنبر فيه . الثاني: أن فعله على للصلاة على الوجه المذكور وتعليله إنما كان ليأتموا به، وليتعلموا صلاته، وهذا المقصود في الجملة أبلغ منه في غيرها من الصلوات، إذ لا فرق في الحكم .
- (٧) في: (أ، ب، ج، د) زيادة: قان نفرًا في: (ج، د) زيادة قمن أصحاب النبي على تماروا في المنبر من أي عود هو؟ فقال سهل بن سعد: من طرفاء الغابة، ولقد ..

عَلَيْه (١) ، فكَبَّر ، وكبَّر النَّاسُ ورَاءَه ، وَهُو على المِنْبَر . ثَمَّ رَفَع (٢) ، فَنَزَل القَهْقَرى حَنَّى سَجَد في أَصْلِ المِنْبَر ، [ثمَّ عَادَ حتَّى فَرَغ من آخِر صَلاتِه] (٣) ، ثمَّ أَقْبَلَ على النَّاسِ ، فَقَالَ : ﴿ أَيُّهُ النَّاسُ ! إِنِّمَا صنعتُ هَذَا لِتَاتَمُّوا بِي ، ولِتَعَلَّمُوا صَلاتِي (٥) . فَقَالَ : ﴿ أَيُّهُ النَّاسُ ! إِنِّمَا صنعتُ هَذَا لِتَاتَمُّوا بِي ، ولِتَعَلَّمُوا صَلاتِي (٥) .

\* وفي لفظ : صلَّىٰ عَلَيْهِ ا، ثمَّ كَبَّر عَلَيْهِ ا، ثمَّ رَكَع وَهُو عَلَيْهِ ا، ثُمَّ نَزَل القَهْقَرىٰ (١٠).

١٤٠ عن أبي هُرَيرة رضي الله عنه قال : كانَ النبيُ (١٤٠) عَلَيْ يَقْرأُ في صَلاةِ الفَجْرِ يومَ الجُمعَة ﴿ السَّم السَّجْدَة ، و : ﴿ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الإنسَان ﴾ (١٠).

ا ١٤١ - عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما ؛ أنَّ رسولَ الله على قال : « مَنْ جَاءَ مِنْ جَاءَ مِنْ جَاءَ مِنْ كُم الجُمعَةَ فليَغْتَسِل ، (٩).

١٤٢ ـ وعنه قال : كانَ النبيُّ يَخْطُب خُطْبَتَين ـ وَهُو قائمٌ ـ يَفْصِلُ بَيْنَهـما بِجُلُوسِ (١٠٠) .

<sup>(</sup>١) في: (ج، هـ) (على المنبر) بدل: (عليه).

<sup>(</sup>٢) في: (هـ، ح)، وفي هامش الأصل ارجع، بدل ارفع، وكتب عليها: صح.

<sup>(</sup>٣) قال الصنعاني في الحاشية (٣/ ١٠٨): هذا من أفراد مسلم، وليس عند البخاري كما قاله الزركشي، أي قوله: «ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته»، ولا توجد في: (م).

<sup>(</sup>٤) في: (هـ) ديا أيها».

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٩١٧)، ومسلم (٤٤/٤٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٩١٧)، وفيه: ﴿وكبر وهو عليها﴾.

<sup>(</sup>٧) في: (ب) «رسول الله».

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري (٨٩١)، ومسلم (٨٧٩/ ٦٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري (٨٩٤)، ومسلم (٨٤٤/٢).

في: (أ، د، ح) حديث ابن عمر هذا، قبل حديث سهل بن سعد في أول الباب.

<sup>(</sup>١٠) قال ابن دقيق العيد (الإحكام ١/ ٣٣٤): لم أقف عليه بهذا اللفظ في الصحيحين، فمن أراد تصحيحه فعليه إبرازه.

قال الزركشي في النكت (ص: ١٣٥) لفظ الصحيحين (البخاري ٩٢٠، ومسلم ٨٦١) من حديث ابن عمر : ( كان رسول الله علي يخطب يوم الجمعة قائمًا، ثم يجلس، ثم يقوم كما يفعلون اليوم، . =

كتاب الصلاة للمسلمة المسلمة ال

١٤٣ - عن جَابر بن عبد الله رضي الله عنهما(١) قال : جاء رجل (١) والنبي يَعْفِ الله عنهما يَخْطُب النَّاسَ يومَ الجُمْعةِ ، فقال : « صَلَّيتَ (٣) يافُلان؟ » قال : لا . قال : « قُمْ فاركَعْ رَكْعَتِين »(١) .

وفي رواية : « فَصَلِّ رَكْعَتينِ »(°° .

الله عن أبي هُرَيرة رضي الله عنه (١)؛ أَنَّ رسولَ الله عَلَيْ قَال : «إذا قُلتَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عنه له الله عنه الل

١٤٥ ـ وعَنْه؛ أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَى عَالَ: ﴿ مَنِ اغْتَسَلِ يُومَ الْجُمْعَة ( ١٠ ثُمَّ رَاحَ ( ٢٠)،

= وفي لفظ (البخاري ٩٢٨) (كان النبي على يخطب خطبتين يقعد بينهما) وعليه اقتصر الحميدي في جمعه (٢/ ٢٠٠)، ورواه النسائي (ح١٦٦)، بلفظ: (كان رسول الله يخطب خطبتين قائمًا، وكان يفصل بينهما بجلوس).

وقد ذكر ابن العطار في شرحه هذا الحديث من رواية جابر ثم قال: إنه جابر بن سمرة، كما هو مبين في صحيح مسلم، ثم ساق ترجمت، وهو عجيب لم يقع في العمدة من روايته، ولا يمكن ذلك لأنه من أفراد سلم.

قال الحافظ في الفتح (٢/ ٤٠٦): وغفل صاحب العمدة فعزا هذا اللفظ للصحيحين.

(١) قوله: «رضي الله عنهما» لا يوجد في: (١).

(٢) في هامش (١): «هذا الرجل هو سليك بن عمرو الغطفاني»، وفي هامش الأصل: «حاشية: الرجل اسمه:
 سُليك، وقيل: نعمان بن قوقل».

- (٣) في الصحيحين: «أصليت»، وفي: (ب) (هل صليت».
  - (٤) رواه البخاري (٩٣٠)، ومسلم (٩٧٥/ ٥٤).
  - (٥) رواه البخاري (٩٣١)، ومسلم (٨٧٥/٥٥).
  - (٦) قوله: ﴿رضي الله عنه الا يوجد في: (١، ب، ح).
- (٧) رواه البخاري (٩٣٤)، ومسلم (١٥٨/ ١١)، واللفظ له.
- (٨) في هامش (١): (في حديث أبي هريرة هذا: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، وذكره»، ولم يذكر المصنف غسل الجنابة، يقصد زيادة قوله: (غسل الجنابة) وهي عندهما.
  - (٩) في: (ب، هـ)، وفي هامش الأصل، وفي: (د) في نسخة أخرى زيادة افي الساعة الأولى،

فَكَانَّمَا قَرَّب بَدَنَةً . ومَنْ رَاحَ فِي السَّاعةِ الثَّانيةِ ، فَكَانَّمَا قَرَّب بَقَرةً ، ومَنْ رَاحَ في السَّاعة التَّالِيةِ ، فَكَانَّمَا قَرَّب بَيْضَةً ، فإذَا خَرَج الإمامُ حَضَرت مَخَاجةً . ومَنْ رَاح في السَّاعةِ الخَامِسَة فَكَانَّمَا قَرَّب بَيْضَةً ، فإذَا خَرَج الإمامُ حَضَرت اللَّائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذَّكُرَ اللَّهُ الْمُعْمَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالَ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْرَالِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

النبي "" عن سَلَمَة بن الأَكُوع " وكانَ من أَصْحاب الشَّجَرة - قالَ: كُنَّا نُصلِّي مَعَ النبي " الجُمْعَة ، ثمَّ نَنْصَرِف ، وَلَيْسَ لِلْحِيْطَانِ ظلٌّ نَسْتَظِلٌّ بِهِ ('').

\* وفي روايــة (٥): كنا نُجَمِّعُ مَعَ رســولُ اللّهﷺ إذا زَالَتِ الشُّمْسُ ، ثمَّ نَرْجع ، فَنَتَبعُ الفَيْءَ (١).

## باب [صلاة](٧) العيدين

١٤٧ ـ عن عبد الله بن عُمَر رضي الله عنهما (١٥ قال : كَانَ النبيُ عَلَيْهُ وأبو بكر وعمرُ (٩) يُصَلُّونَ العِيْدَيْن قَبْلَ الخُطْبَةِ (١٠).

١٤٨ \_ عن البَرَاءِ بن عَازِب رضي الله عنه (١١) قسال: خَطَبَنا النبي عَلَيْ يومَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٨٨١)، ومسلم (٨٥٠/١٠).

<sup>(</sup>٢) في: (د) زيادة ارضي الله عنه ١.

<sup>(</sup>٣) في: (هـ) ارسول الله ١.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٦٨)، ومسلم (٢٢/٨٦٠).

<sup>(</sup>٥) في: (أ، ب، ج، د، ه، ح) الفظا بدل: ارواية.

<sup>(</sup>F) رواه مسلم (۲۸/۱۳).

<sup>(</sup>٧) الزيادة من : (ج).

<sup>(</sup>A) قوله: (رضى الله عنهما) لا يوجد في: (1، ح).

<sup>(</sup>٩) في: (هـ) زيادة ارضي الله عنهما».

<sup>(</sup>۱۰) رواه البخاري (۹۶۳)، ومسلم (۸۸۸).

<sup>(</sup>١١) في: (الأصل، أ، ب، ج، د، ح) اعنه ا بالإفراد، والتصويب من : (هـ).

الأَضْحَىٰ بعدَ الصَّلاةِ . فقالَ : « مَنْ صلَّىٰ صَلاتَنا ، ونَسَك نُسُكَنا ، فَقَدُ أصابَ النُّسكَ . ومَنْ نَسكَ قَبلَ الصَّلاة فَلا نُسك لَه » .

فقال أبو بُرْدة (١) بن نيار - خال البراء بن عازب ـ يارسولَ الله (١)! إنِّي نَسَكتُ شَاتِي قَبلَ الصَّلاةِ ، وعرفتُ أنَّ اليَومَ يومُ أكلِ وشُرب ، وأحببتُ أَنْ تَكونَ شَاتِي أُوَّلَ ما يُذَبَح فِي بِيْتِي ، فَذَبَحتُ شَاتِي ، وتَغدَّيتُ قبلَ أَنْ أَتِي الصَّلاةَ . قالَ : «شَاتُك شَاةُ لحم» . قال : يارسولَ الله ! فإنَّ عِنْدَنا عَنَاقاً (١) ، هي أحبُّ اليَّ مِنْ شَاتَين ، افتَجْزِي عنِي؟ قالَ : «نَعَمْ . ولَن تَجْزِي عَنْ أحد (١) بَعْدكَ (١) .

النَّحْر، ثمَّ خَطَب، ثمَّ ذَبَح، وقال : « من ذَبَح قسبل أَنْ يُصلِّي، فَلْيَذْبَح أُخْرَىٰ النَّجْر، ثمَّ خَطَب، ثمَّ ذَبَح، وقال : « من ذَبَح قسبل أَنْ يُصلِّي، فَلْيَذْبَح أُخْرَىٰ مكانَها. ومَنْ لَمْ يَذْبَح، فليَذْبَح: باسم الله »(۱).

١٥٠ عن جابر (٧) قال : شَهدتُ مع النبي ﷺ يَوْمَ العيد ، فَبَداً بالصَّلاةِ قَبْلَ الحُطْبَة بِلا أَذانِ ولا إِقامة ، ثمَّ قامَ مُتوكِئاً على بِلال ، فأَمَر بتَقُوى الله عز وجل (٨) ، وحَثَّ على طَاعَتِه ، ووَعَظ النَّاسَ وذَكَرهم ، ثمَّ مَضَىٰ حتَّىٰ أَتَىٰ النِّسَاءَ فوعظَهُنَّ وذَكرهُنَّ ، وقال (٩) : « تَصدَقُن فإنَّكنَّ أكثرُ حَطَبِ جهنَّمَ » فقامَت امرأةٌ من سِطَةٍ (١٠)

<sup>(</sup>١) في: (ج) زيادة (هانئ، وفي هامش الأصل (حاشية): أبو بردة هانئ بن نيار».

<sup>(</sup>٢) في: (ج) زيادة «صلى الله عليه وسلم».

<sup>(</sup>٣) عند البخاري زيادة: (لنا جذعة، وفي: (ح) (عندي، بدل (عندنا».

<sup>(</sup>٤) في: (ب) «أحداً» بدل: «عن أحد».

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٩٥٥)، ومسلم (١٩٦١).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٩٨٥)، واللفظ له، ومسلم (١٩٦٠/١).

<sup>(</sup>٧) في: (ج، د، هـ) زيادة: «ابن عبد الله رضي الله عنه» وفي: (هـ) «عنهما».

<sup>(</sup>A) قوله: «عز وجل» لا يوجد ني: (أ، ج، د، هـ).

<sup>(</sup>٩) في: (هـ) زيادة (يا معشر النساء).

<sup>(</sup>١٠) في: (ب) دوسط، بدل: دسطة.

النِّسَاءِ ، سَفْعَاءُ الخَدَّيْنِ (') . فقالَت : لِمَ يا رسولَ الله ؟ قالَ ('') : ﴿ لاَنَّكِ نَ تُكْثِرِن السَّكَاةَ ('') ، وتَكُفُّرُن الْعَشْيِر » . [قال] (نا) : فجَعَلْن يَتصَدَّقْن مِنْ حُلِيِّهِن ، يُلْقِينَ في الشَّكَاةَ ('') ، وتَكُفُّرُن الْعَشْيِر » . [قال] (نا) : فجَعَلْن يَتصَدَّقْن مِنْ خُلِيِّهِن ، يُلْقِينَ في أَوْب بِلال مِنْ أَقْرِطَتِهِنَّ وخَوَاتِيمِهِنَّ ('') .

١٥١ ـ عن أمِّ عَطِيَّة ـ نُسَيْبةَ الأنصاريَّة (١) ـ قالَتْ: أَمَرَنا ـ تَعْنِي: [النبيَّ الا عَلَيْ ـ أَنْ نُخْرِجَ فَـي السعِيْدَيْن السعواتِق وذَواتِ الْخُدُور ، وأَمَر الْحُيَّض أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصــلًى المُسْلَمْين (١).

- وفي لفظ : كُنَّا نُؤْمَرُ : أَنْ نَخْرُج يومَ العيدِ ، حَتَّى نُخْرِج البِكْرُ '' مِنْ خِدْرِها، ''' حَتَّى نُخْرِج الجُيَّض ''' ، فيكبِّرنَ بتَكْبِيْرِهم ، ويَدْعُون بدعَائِهم ، يَرجُونَ بَرَجُونَ بَرَكَةَ ذلك اليوم ، وطُهْرَتَه ''' .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: «حاشية: السفعاء: المتغيرة الخدين، تكون تخالف سائر اللون الذي لها، والمراد هنا: ترك الزينة، وسواد خديها شغلاً بتربية أولادهاه.

<sup>(</sup>٢) ني: (د) «نقال».

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: «الشكاة: الذم والعيب».

<sup>(</sup>٤) الزيادة من : (١، ب، ج، د، ه، ح).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٩٥٨)، ومسلم (٨٨٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) في: (هـ) زيادة ارضى الله عنها، واقالت الا توجد في: (ح).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (رسول الله)، والمثبت من: (أ،ب، ج، د، هـ، ح) ومن صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري (٣٢٤)، ومسلم (٨٩٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٩) (البكر) سقطت من: (ج).

<sup>(</sup>١٠) في: (هـ) بزيادة الواو (وحتى).

<sup>(</sup>١١) في الصحيحين زيادة : (فيكن خلف الناس).

<sup>(</sup>١٢) رواه البخاري (٩٧١) واللفظ له، ومسلم (٨٩٠/ ١١).

### باب صلاة الكسوف

107 ـ عن عائشة رضي الله عنها؛ أنَّ الشَّمسَ خَسَفَتُ ('' على عَهد رسولِ الله عَنه أَنَّ الشَّمسَ خَسَفَتُ ('' على عَهد رسولِ الله عَنه أَنْ أَنْ بَع فَمَ مُنَادِياً يُنَادِي: الصَّلاةُ جامعةً . فاجْتَمَعُوا ، [وتَقدَّم] ('' فكَّبرَ ، وصلَّىٰ أَرْبَع رَكُعاتِ ('') في ركُعاتِ ('') في ركُعتَين وأربعَ سَجَداتِ ('') .

الله عنه قال : عن أبي مَسْعود (٥٠ عُقْبة بن عَمْرو - الأنصاريّ البَدْرِيِّ رضي الله عنه قال : قال َ رسولُ الله عِنه الله عنه قال : قالَ رسولُ الله عِنه الله عنه الل

<sup>(</sup>١) في: (ج) وفي نسخة أخرى في: (د) اكسفت،

<sup>(</sup>٢) في: (الأصل، د) افتقدم)، والمثبت من: (١، ب، ج، هـ، ح) ومن صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٣) في: (١) «تكبيرات» وتكررت في: (ج) وسقطت «أربع» من: (ب).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٠٦٦)، ومسلم (١٠٩/١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) في هامش الأصل: «حاشية: أبو مسعود البدري، لأنه شهد بدرًا عند البخاري، وعند غيره لأنه سكنها ولم يشهد الغزاة، ولفظ حديثه هنا لمسلم، ولفظ البخاري: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا، ذكره الحافظ ضياء الدين المقدسي رحمه الله تعالى».

<sup>(</sup>٦) في: (ج) زيادة اولا لحياته.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (١٠٤١)، ومسلم (٢١/٩١١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٨) في: (ب، و، ح، هـ) زيادة اأنها.

<sup>(</sup>٩) في: (ج، د) زيادة افقامه.

<sup>(</sup>١٠) في هامش الأصل في نسخة زيادة افقام قيامًا طويلاً.

الأوَّلَ - ثمَّ سَجَد فَاطَال السُّجَود . ثمَّ فَعَل في الرَّكْعَة الأُخْرَىٰ مِثْل مَا فَعَل في (١) الأُوْلَىٰ ، ثمَّ انصَرَف وقَدْ تَجلَّت الشَّمسُ ، فخطَب النَّاس . فحَمِدَ اللَّهَ وأَثْنىٰ عَليه ، ثمَّ قال :

إِنَّ الشَّمْس والقَمَر آيتانِ من آياتِ الله (٢) . لا يَخْسِفانِ لموتِ أحدٍ ولا لِحياتِه،
 فإذا رَأيتُم ذلكَ فادْعُوا الله ، وكبِّروا، وصَلُّوا، وتصدَّقُوا».

ثمَّ قَالَ : « يَا أُمَّةَ مَحَمَدِ ! وَاللَّهُ مَا مِنْ أَحَدِ أَغِيرُ مِنَ اللَّهُ (")، أَنْ يَزْنِي عبدُهُ ، أو تَزْنِي أَمْتُهُ . يَا أُمَّةُ مَحَمَدِ ! وَاللَّهُ لُو تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُم قَلِيلاً ، ولبكيتُم كَثِيراً "(١).

وفي لفظ : فاستكمل أربع ركعات (٥) وأربع سَجدات (١٦) .

<sup>(</sup>١) في (الأصل، هـ) زيادة «الركعة»، وهي ليست عند البخاري.

<sup>(</sup>٢) في: (هـ) زيادة «عز وجل، يخوف الله بهما عباده وإنهما».

<sup>(</sup>٣) في: (هـ) زيادة اتعالى،.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٠٤٤) واللفظ له، ومسلم (١٠٩٠١).

<sup>(</sup>٥) في: (د) زيادة (في ركعتين) وهي ليست عند مسلم.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (١٠٤٦)، ومسلم (٩٠١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٧) في: (أ، ج، ذ، هـ، ح) بدون الواو.

<sup>(</sup>٨) في: (هـ) زيادة (رضى الله عنه».

<sup>(</sup>٩) في: (ب) افي صلاته ، وفي: (ح) االصلاة ١.

<sup>(</sup>١٠) في: (ج) زيادة اتعالى، وفي: (هـ) اعز وجل.

<sup>(</sup>١١) رواه البخاري (١٠٥٩)، ومسلم (٢١/٩١٢) واللفظ له.

### باب [صلاة](١) الاستسقاء

١٥٦ ـ عن عبد الله بن زَيْد بن عاصم المازنِي [رضي الله عنه] ( تَصَال : خَرَج النبي الله عنه الله عنه الله بن زَيْد بن عاصم المازنِي [رضي الله عنه] تَقَلَىٰ رَكُعتَين ، جَهَرَ النبي الله القراءة (٣) (٤) .

وفي لفظ: إلى المُصلَّىٰ (٥).

١٥٧ ـ و (١) عن أنس بن مالك [رضي الله عنه] (١) ؛ أَنَّ رَجُلاً دَخَل المَسْجِدَ يومَ جُمُعة مِنْ بابِ كَانَ نَحْو دارِ القَضَاءِ (١) ، ورسولُ الله على قائِمٌ يَخْطُب. فاستَقْبل رسولَ الله على قائِماً ، ثُمَّ قالَ : يا رسولَ الله ! هَلَكتِ الاموالُ ، وانْقَطَعتِ السُّبلُ ، فادْعُ الله يُغْثَنا (١) ، قالَ : قَرَفَع رسولُ الله عَلَيْ يَدَيْه ، ثم قالَ :

اللّهم أغشنا ، اللّهم أغشنا ، اللّهم أغشنا » قال أنس : فلا (١٠٠ والله ، ما نَرَىٰ في السّماء مِنْ سَحَاب ولا قَزَعة ، وما بَيْننا وبَيْن سَلْع مِن بَيْت ولا دَار ، قال : فطلَعت من وَرَائِه سَحَابة مثل التُّرْس ، فلما تَوسَّطَت السّماء انْتَشرَت ، ثمَّ أَمْطرَت ، قال : فلا

الزيادة من: (ج، هـ) وفي نسخة أخرى في: (د).

<sup>(</sup>٢) الزيادة من: (ج، د، هـ).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٠٢٤)، واللفظ له، ومسلم (٨٩٤/٤)، وليس عند مسلم قوله: ﴿جهر فيهما بالقراءةُُۗ .

<sup>(</sup>٤) قال الزركشي في النكت (ص: ١٥٠): «قوله: جهر فيهما بالقراءة» من أفراد البخاري كما قاله النووي في شرح مسلم (٦/ ١٨٨)»، وانظر أيضًا: الجمع بين الصحيحين لعبد الحق (١/ ٩٩٥، ح ١٣٢٣).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٠١٢)، ومسلم (١٩٤٨).

<sup>(</sup>٦) في: (أ، ب، ج، د، هـ، ح) بدون الواو.

<sup>(</sup>٧) الزيادة من: (ج، د، هـ).

<sup>(</sup>A) في هامش الأصل: احاشية: سميت دار القضاء، لأنها كانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما استشهد كان عليه دين، فبيعت في قضاء دينه، فلذلك سميت دار القضاء، نقله الشيخ تقي الدين ابن الصلاح، عن محمد بن الحسين بن زبالة وغيره، وذكر أنه ذكره في كتابه: «كتاب المدينة» والله أعلم.

<sup>(</sup>٩) في هامش الأصل في نسخة البغيثنا، بالياء وكتب عليها: صح.

<sup>(</sup>١٠) في: (أ، ب، ج، د، ح) اولا والله، وكذا في صحيح مسلم.

والله، ما رَأَيْنا الشَّمسَ سَبْتًا.

قالَ : ثمَّ دَخَل رجلٌ مِن ذلكَ البابِ فِي الجُمُعةِ المُقْبِلة ، ورسولُ الله على قائمٌ يَخْطُب ، فاستَقْبَله قائماً ، فقالَ : يارسولَ الله ! هَلَكَتِ الأموالُ ، وانقَطَعت السَّبُل ، فادْعُ الله يُمْسِكُها عنَّا ، قالَ : فرَفَع رسولُ الله عَلَيْ يَدَيْه . ثمَّ قالَ : « اللَّهمَّ حَوالَيْنا ولا عَلَيْنا ، اللَّهمَّ على الآكام والظُرَابِ ، وبُطُونِ الأوديةِ ، ومَنابِتِ السَّجرِ » قالَ : فأقلَعت ، وخَرَجنا نَمْشى في الشَّمْس .

قَالَ شَرِيكٌ : فَسَالَتُ أَنْسَ بِنِ مَالَكِ : أَهُوَ الرَّجِلُ الأُوَّلُ ؟ قَالَ : لا أَدْرِي (١٠).

\* الظِّراب (٢): الجبال الصِّغار (٢).

### باب صلاة الخوف

10۸ ـ عن عبد الله بن عُمَر بن الخَطَّاب رضي الله عنه ما قال : صلَّىٰ رسولُ الله عنه ما قال : صلَّىٰ رسولُ الله عنه منه الخَوْفِ في بَعْضِ ايَّامِه (١٠٠)، فقامتْ طائفةٌ مَعَه، وطائفةٌ بإزاء العدوِّ، فصلَّىٰ بالذين مَعَه ركعةٌ ، ثمَّ ذَهَبوا . وجاء الآخرُونَ ، فصلَّىٰ بِهِمْ رَكْعةٌ (٥)، وقَضَت الطَّائِفَتَانِ ركعةٌ ركعةٌ (٢٠).

١٥٩ ـ عن يَزِيد بن رُومَان، عن صَالح بن خوَّات بن جُبَيْر، عمَّن صلَّىٰ مع رسولِ الله عَلَىٰ صَلَىٰ مع رسولِ الله عَلَىٰ صَلَاةَ ذَات (٧) الرِّقَاعُ (٨)؛ صلاةً الخَوْفِ، أنَّ طائفةٌ صفَّتْ مَعَه، وطائفةٌ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٠١٤)، ومسلم (٨٩٧)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) قبل هذا في: (هـ) «قال رضي الله عنه».

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل في نسخة زيادة: (واحدها ظرب).

<sup>(</sup>٤) في: (ج، هـ) زيادة (التي لقي فيها العدو).

<sup>(</sup>٥) من قوله: «ثم ذهبوا. . . إلى قوله: بهم ركعة» سقط من: (ج).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٩٤٢)، ومسلم (٣٨٩/ ٣٠٦) واللفظ له.

<sup>(</sup>٧) في الصحيحين «يوم ذات» بزيادة «يوم».

 <sup>(</sup>A) في هامش الأصل: «حاشية: الرقاع بكسر الراء، سميت ذات الرقاع، لأن أقدامهم نقبت من المشي،
 فلفوا عليها الخرق، وقيل: الرقاع كانت في الويتهم، وقيل: اسم لشجرة سميت بها الغزوة، وقيل:
 اسم لجبل بنجد، والله أعلم».

كتاب الصلاة

وُجَاه (١) العدوِّ. فصلَّىٰ بالَّذِين مَعَه ركعةً ، ثمَّ ثَبَت قائِماً ، واثَمُّوا لأَنْفُسِهم ، ثمَّ انْصَرَفُوا فصَفُّوا (٢) وُجاهَ العدوِّ . وجاءت الطَّائِفة الأُخْرَىٰ ، فصلَّىٰ بِهم الرَّكْعةَ الَّتِي بَقِيت ، ثمَّ تَبَت جَالِساً ، واثمُّوا لأنفُسِهم ، ثمَّ سلَّم بِهمْ (٣) .

\* الَّذي صلَّىٰ مع النبي (٤٠) عليه هو: سَهْل (٥) بن أبي حَثْمة (١٦).

(١) في: (ب) في الموضعين اتجاه، بدل: «وجاه».

(٢) في: (هـ) الوصفوال.

(٣) رواه البخاري (٢١٩)، ومسلم (٣١٠/٨٤٢) واللفظ له.

(٤) في: (١، ب، د، هـ، ح) قرسول الله،

(٥) في همامش الأصل: «كنية سهل أبو يحيى، وقيل: أبو محمد، توفئ رسول الله ﷺ وعمره ثمان سنين، واسم أبي حثمة: عبد الله، وقيل: عامر بن ساعدة».

(٦) في: (هـ) زيادة : ﴿ رضى الله عنه ١٠

قال الحافظ في الفتح (٧/ ٤٢٢): قيل: إن اسم هذا المبهم: سهل بن أبي حثمة ، لأن القاسم بن محمد روئ حديث صلاة الخوف عن صالح بن خوات ، عن سهل بن أبي حثمة ، وهذا هو الظاهر من رواية البخاري ، ولكن الراجح أنه أبوه خوات بن جبير ، لأن أبا أويس روئ هذا الحديث عن يزيد بن رومان شيخ مالك فيه ، فقال : عن صالح بن خوات ، عن أبيه ، أخرجه ابن منده في معرفة الصحابة من طريقه ، وكذلك أخرجه البيهقي من طريق عبيد الله بن عمر ، عن القاسم بن محمد ، عن صالح بن خوات ، عن أبيه ، وجزم النووي في تهذيبه بأنه خوات بن جبير ، وقال : إنه محقق من رواية مسلم وغيره ، قلت : وسبقه لذلك الغزالي فقال : إن صلاة ذات الرقاع في رواية خوات بن جبير ، وقال الرافعي في شرح الوجيز اشتهر هذا في كتب الفقه ، والمنقول في كتب الحديث رواية صالح بن خوات ، عن سهل بن أبي حثمة ، وعمن صلئ مع النبي الله النوفيق . قلل المبهم هو خوات والد صالح ، قلت : وكأنه لم يقف على رواية خوات التى ذكرتها ، وبالله التوفيق .

ويحتمل أن صالحاً سمعه من أبيه ، ومن سهل بن أبي حشمة ، فلذلك يبهمه تارة ويعينه أخرى ، إلا أن تعيين كونها كانت ذات الرقاع إنما هو في روايته عن أبيه ، وليس في رواية صالح ، عن سهل أنه صلاها مع النبي على وينفع هذا فيما سنذكره قريباً من استبعاد أن يكون سهل بن أبي حشمة كان في سن من يخرج في تلك الغزاة ، فإنه لايلزم من ذلك أن لا يرويها ، فتكون روايته إياها مرسل صحابي ، فبهذا يقوى تفسير الذي صلى مع النبي الله بخوات، والله أعلم.

قال جابر": كما يَصْنَعُ حَرَسُكُم هَوْلاءِ بِأُمَرَاثِهِم .

ذكره (٩) مُسلمٌ بتمامه (١٠٠).

قال الزركشي في النكت (ص: ١٥٥): قوله: اخرجه مسلم بتمامه، واخرج البخاري طرفًا منه وأنه صلى مع النبي على في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع فيه وهمان:

أحدهما: أن البخاري لم يخرجه ولا شيئاً منه فإن مسلماً أخرجه من حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء ، عن جابر ، ولم يخرج البخاري لعبد الملك شيئاً ، وإنما أخرج البخاري من حديث يحيئ بن =

<sup>(</sup>١) قوله: ارضي الله عنهما الا يوجد في: (أ، ب، ح).

<sup>(</sup>٢) عند مسلم زيادة: (صف).

<sup>(</sup>٣) في: (ج، د) افكيرا وكذا عند مسلم.

<sup>(</sup>٤) في: (أ، ب، ه، ح) افركعنا اوكذا عند مسلم.

<sup>(</sup>٥) في هامش الأصل: في نسخة ﴿فرفعنا ۗ وكتب عليها: صح.

<sup>(</sup>٦) في: (ج، د) اورفعنا؛ وكذا عند مسلم.

<sup>(</sup>٧) في: (ج، د) (وقام) وكذا عند مسلم.

<sup>(</sup>٨) في: (١، ب، ح) انحورا وكذا عند مسلم.

<sup>(</sup>٩) في: (١، ج، د) الذكر١.

<sup>(</sup>۱۰) رواه مسلم (۱۰۸/۷۰۳).

وذَكَر البُخاريُّ طرفاً مَنْه، وأنَّه صلَّىٰ صلاة الخَوْفِ مع النبيِّ في الغَزْوَة السَّابعة؛ غزوة ذات الرِّقاع (١).

张米米

<sup>=</sup> أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن جابر في غزوة ذات الرقاع ، وليس فيه صفة الصلاة ، وذات الرقاع مخالفة لهذه الكيفية ، فتين أنه ليس طرفاً منه ، وإغا حمله على ذلك كونه من حديث جابر في الجملة . الوهم الثاني : قوله : « في الغزوة السابعة ؛ غزوة ذات الرقاع ، وذات الرقاع ليست سابعة » ولفظ البخاري : « في غزوة السابعة » بحذف الألف واللام من : «غزوة » والمراد في غزوة السنة السابعة ، وقصد البخاري الاستشهاد به على أن ذات الرقاع بعد خيبر (البخاري ٧/ ٢١٤ ، كتاب المغازي، باب ١٣) ، وهذا ظاهر على رأي البخاري ، فإنه يقول : إنها بعد خيبر ، فلا إشكال في كونها في السنة السابعة ، لكن جمهور أهل السير خالفوه .

رواه البخاري (٤١٢٥)، وفيه: «غزوة السابعة» بالإضافة.

| •           |  |  |  |             |
|-------------|--|--|--|-------------|
|             |  |  |  |             |
|             |  |  |  |             |
|             |  |  |  |             |
| :           |  |  |  |             |
|             |  |  |  |             |
|             |  |  |  |             |
|             |  |  |  |             |
| :<br>:<br>: |  |  |  |             |
|             |  |  |  |             |
| i<br>i      |  |  |  | ·<br>·<br>· |
| 1<br>1      |  |  |  |             |
| i<br>i      |  |  |  |             |
| i i         |  |  |  |             |
|             |  |  |  |             |
| i i         |  |  |  |             |

كتاب الجنائز

#### كتاب الجنائز

١٦١ ـ عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: نَعَى النبيُ ﷺ النَّجاشي (١) في السيَومِ الله عنه ماتَ فيه ، وخَرَج بهم إلى المُصلَّىٰ فصف (١) بهم ، وكبَّر أربعاً (١).

١٦٢ ـ وعن جابر (١)؛ أنَّ النبي ﷺ صلَّىٰ على النَّجاشي (٥). فكنتُ في الصَّف الثَّاني، أو الثَّالث (١).

١٦٣ ـ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ؟ أنَّ رسولَ الله ( ) على على على قبر بعدَ ما دُفنَ ، فكبَّر عليه أربعاً ( ) .

١٦٤ ـ عن (١) عائشة رضي الله عنها ؛ أنَّ رسولَ الله عَلَيْ كُفِّنَ في ثلاثة أثواب (١٠) يَمانية بيض (١١)، ليس فيها قَميص ولا عمامة (١١).

١٦٥ عـن (١٣) أمٌّ عَطية الأنصارية (١٤) قالت: دخلَ عَلينا رسولُ الله عَظِية ، حِينَ

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: «النجاشي: بفتح النون وبالجيم والشين المعجمتين، وتشديد النون، وهو ملك الحبشة، واسمها: أصحمة، بفتح الهمزة وإسكان الصاد، وفتح الحاء المهملتين، وقيل: صحمة ومعناه بالعربية: عطية، ذكره ابن قتيبة، والله أعلم».

<sup>(</sup>٢) في: (هـ) اوصف،

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٢٤٥)، ومسلم (١٩٥١).

<sup>(</sup>٤) في: (د، هـ) زيادة «ابن عبد الله رضي الله عنه»، وفي: (هـ) «تعالى عنهما».

<sup>(</sup>٥) في: (د) في نسخة أخرىٰ (في اليوم الذي مات فيه».

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (١٣١٧)، وليس هو عند مسلم بهذا اللفظ، انظر (٦٦/٩٥٢).

<sup>(</sup>٧) في: (ج) االنبي،

<sup>(</sup>٨) رواه مسلم (٩٥٤/ ٦٨) وليس هو عند البخاري بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٩) في: (١، هـ) بزيادة الواو (وعن).

<sup>(</sup>١٠) في هامش (١): «اللفظ الذي أورده الحميدي (الجمع بين الصحيحين ٤/ ١٠٨ ، ح ٣٢٢٠) في ثلاثة أثواب بيض: سحولية من كرسف، ليس فيها قميص ولا عمامة، ولم يذكر ما أورده المؤلف في المتفق عليه.

<sup>(</sup>١١) في الصحيحين زيادة: السحولية عن كرسف، وفي: (د) في نسخة أخرى زيادة: السحولية،

<sup>(</sup>١٢) رواه البخاري (١٢٦٤)، ومسلم (٩٤١).

<sup>(</sup>١٣) في: (ج) بزيادة الواو اوعن.

<sup>(</sup>١٤) في: (هـ) زيادة: ﴿رضى الله عنها».

تُوفِّيت ابنَّتُه ('). فقال: « اغْسِلْنَها ثلاثاً ، أو خمساً ('')، أو أكثرَ مِنْ ذلك ـ إِنْ رأيتُنَّ ذلكَ ـ عاء وسيدْر ، واجعلنَ في الآخرة ('') كافُوراً ـ أو شيئاً من كَافُور ـ فإذا فَرَغْتُنَّ فآذِنني ". فلمَّا فَرَغْنا آذنَّاه ، فأعطانا حِقْوَهُ. فقال : « أَشْعِرْنَها بِه ('')". يعني: إزَاره ('°) .

\* وفي رواية : « أو سَبْعاً »(١) .

\* وقال: « ابدأن بمَيَامِنها ، ومواضع الوُضُوءِ »(٧).

\* وأنَّ أم عَطية قالت: وجَعَلْنا رأسَها ثلاثة قُرُون (١٠٠).

177 - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بَيْنَما رجلٌ واقف بعَرَفَة ، إذ وَقَع عن راحِلَته فوقَصَتْهُ أو قال: فأوقَصَتْه فقالَ رسولُ الله ﷺ: «اغسلُوه بماء وسدْر، وكفُنُوه في ثَوْبِين ، ولا تُحنَّطُوه، ولا تُخمَّروا رَأْسَه ؛ فإنه يُبْعَث يومَ القيامة مُلَبِيًّا ٤٠٠٠. \* وفي رواية: «ولا تُخمَّروا وَجْهَه، ولا رَأْسَه ٤٠٠٠.

قال ابن حجر في الفتح (٤/ ٥٤): قال البيهقي (السنن الكبرئ ٣/ ٣٩٤): ذكر الوجه غريب، وهو وهم من بعض رواته، وفي كل ذلك نظر، فإن الحديث ظاهره الصحة، ولفظه عند مسلم من طريق إسرائيل، عن منصور، وأبي الزبير كلاهما عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس فذكر الحديث.

<sup>(</sup>١) في: (ج، د) زيادة ازينب، وهي ليست في الصحيحين، وفي هامش الأصل: احاشية: هي زينب، وقيل: أم كلثوم، والأول أصح، والله أعلم».

<sup>(</sup>٢) في: (ب) زيادة (أو سبعًا).

<sup>(</sup>٣) في: (الأصل، ج، ه، ح) الأخيرة؛ والتصويب من: (أ، ب، د) وكذا ورد عند البخاري في جميع الروايات، وعند مسلم.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٢٥٣)، ومسلم (٣٦/٩٣٩).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (١٢٥٩)، ومسلم (٩٣٩/٩٣).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (١٢٥٥)، ومسلم (٩٣٩/٤٤، و٤٣)، و: لمنها، لا توجد في: (١، د، ح).

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري (١٢٥٩)، ومسلم (٩٣٩/ ٣٩).

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري (١٢٦٥)، و مسلم (١٢٠٦/ ٩٣).

<sup>(</sup>١٠) رواه مسلم (٩٨/١٢٠٥) بتقديم وتأخير، وقال الزركشي في النكت (ص: ١٨٣): هذه رواية مسلم، فكان ينبغي التنبيه عليه.

\* الوَقص(١): كُسْرُ العُنْق.

١٦٧ - عن أمِّ عَطِية الأنصارية (٢) قالت: نُهِيْنَا عن اتِّباعِ الجَنَاثِز ولم يُعْزَمُ عَلَيْنَا عن اتِّباعِ الجَنَاثِز ولم يُعْزَمُ عَلَيْنَا (٢).

١٦٨ ـ عن أبي هُريرة رضي الله عنه ، عن النبي قَلَّهُ قَال : « أَسُرِعُوا بِالجَنَازَة ؛ فَالْ نَكُ سُوكُ فَال : « أَسُرِعُوا بِالجَنَازَة ؛ فَالْ نَكُ سُوكُ فَالْ فَسُرٌ تَضَعُونَه عن وَإِنْ تَكُ سُوكُ فَالْ فَسُرٌ تَضَعُونَه عن رِقَابِكُم (١) .

١٦٩ ـ عن سَمُرة بن جُنْدُب رضي الله عنه قال : صَلَّيتُ وَراءَ النبيِّ عَلَيْ على امرأة

= قال منصور: ولا تغطوا وجهه، وقال أبو الزبير: ولا تكشفوا وجهه، وأخرجه النسائي من طريق عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، بلفظ: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، وأخرجه مسلم أيضًا من حديث شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، بلفظ: ولا يمس طيبًا خارج رأسه، قال شعبة: ثم قال: حدثني به بعد ذلك فقال: خارج رأسه ووجهه، انتهى. وهذه الرواية تتعلق بالتطيب لا بالكشف والتغطية، وشعبة أحفظ من كل من روى هذا الحديث، فلعل بعض رواته انتقل ذهنه من التطيب إلى التغطية.

وقال أهل الظاهر: يجوز للمحرم الحي تغطية وجهه، ولا يجوز للمحرم الذي يموت عملاً بالظاهر في الموضعين، وقال آخرون: هي واقعة عين لا عموم لها فيها، لانه علل ذلك بقوله: لانه يبعث يوم القيامة ملبيًا، وهذا الأمر لا يتحقق وجوده في غيره، فيكون خاصًا بذلك الرجل، ولو استمر إحرامه لأمر بقضاء مناسكه وسيئاتي ترجمة المصنف بنفي ذلك.، وقال أبو الحسن بن القصار: لو أريد تعميم هذا الحكم في كل محرم لقال: فإن المحرم، كما جاء: أن الشهيد يبعث وجرحه يثعب دمًا.

وقال النووي: يتأول هذا الحديث على أن النهي عن تغطية وجهه ليس لكون المحرم لا يجوز تغطية وجهه بل هو صيانة للرأس، فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطى رأسه.

- (١) في: (هـ) قبل هذا «قال رحمه الله».
- (٢) في: (هـ) زيادة ارضى الله عنهما).
- (٣) رواه البخاري (١٢٧٨)، ومسلم (٩٣٨) ٣٥).
- (٤) في: (ب) (وإن)، وفي هامش الأصل في نسخة (تكن).
- (٥) في هامش الأصل: «لفظ الحميدي (الجمع بين الصحيحين ٣٤١ ، ٣٤١، ح ٢٢١٣): «وإن يك غير ذلك».
  - (٦) رواه البخاري (١٣١٥) واللفظ له، ومسلم (٩٤٤/ ٥٠).

ماتَتْ في نِفَاسِها ، فَقَام وَسُطَها(١).

1٧٠ - عن أبي مُوسى - عبد الله بن قيس - رضي الله عنه ؛ أنَّ رسولَ الله عَلَيْ برئ من الصَالقَة ، والحَالقَة ، والشَّاقَة (٢).

الصَّالِقَة (٣): الَّتِي تَرْفَعَ صَوتَها عِنْد المُصِيبَة (٤).

والحالقة: التي تحلق رأسها عند المصيبة.

والشاقة: التي تشق ثوبها. الأعلام للخطابي (١/ ٦٨٨).

(٥) قوله: (رضي الله عنها) لا يوجد في: (١، ح).

(٦) في البخاري: اذكرت،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۳۳۱، ۱۳۳۱)، ومسلم (۸۷/۹٦٤)، ومسلم (۸۷/۸٦٤) والمرأة هي: «أم كعب» كما وقع عند مسلم، ضبطت «وسطها» في الأصل: بفتح السين، وفي هامش الأصل أيضًا «وسطها». بسكون السين، وهي في نسخة أخرئ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٢٩٦) معلقًا، ومسلم (١٠٤/ ١٦٧) في حديث طويل.

<sup>(</sup>٣) في: (هـ) قبل هذا قال رحمه الله،

<sup>(</sup>٤) قال ابن الملقن في الإعلام (٤/ ٤٨٤): فسرها المصنف، لكن تقييده برفع الصوت بالمصيبة صحيح في انه المراد بهذا الحديث لا مطلقًا، فإن الصلق شدة رفع الصوت.

<sup>(</sup>٧) «مارية» بكسر الراء، وفتح الياء المثناة تحت مخففة الكنيسة المذكورة، وعمن نص على تخفيف الياء صاحب المشارق (١/ ٣٩٧)، قال ابن العطار في شرحه: «مارية» بكسر الراء، وفتح المثناة ـ تحت الخفيفة الكسر والفتح فيهما . الإعلام لابن الملقن (٤/ ٩٨٩).

<sup>(</sup>A) في البخاري زيادة: «رضي الله عنهما»، وفي هامش الأصل: «حاشية: أم سلمة اسمها: هند، وأم حبيبة، اسمها: رملة».

<sup>(</sup>٩) في: (هـ) زيادة: ﴿النبي ﷺ،

<sup>(</sup>١٠) في: (ج) زيادة ﴿الذينِ ٩.

<sup>(</sup>١١) في هامش الاصل: «كذا في البخاري، وصوابه: الصور، كتب عليها: صح.

أولئكَ شرَارُ الخَلْق عندَ الله »(١).

۱۷۲ ـ وعنها قالت: قال رسولُ الله على مَرضه الذي لم يُقم [منه] (۱): «لَعَن الله اليهودَ والنَّصاري؛ اتَّخذوا (۱) قُبور أنبيائهم مساجدً ، قالت: ولولا ذلك أُبْرزَ (۱) قَبرهُ ، غيرَ أنَّه خُشي (۱) أن يُتَّخذَ مسجدًا (۱) .

١٧٣ ـ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، عن النبي على قال : ﴿ لَيْسَ مِنَّا مَن ضَرَبِ الْخُدُودَ، وشقَّ الجُيُوبَ، ودَعا بدَعُويُ الجَاهِليَّة ﴾(٧).

١٧٤ ـ عن أبي هُرَيرة [رضي الله عنه] (١٠ قال : قال رسولُ الله (١٠ ﷺ «مَن شَهِدِ الجنازةَ حَتَّىٰ يُصلَّىٰ (١٠٠ عَلَيها ، فلَه قيراطٌ ، ومن شَهدَها حتى تُدْفَنَ فلَه قِيْراطان " قَيْل :

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٣٤١) واللفظ له، ومسلم (١٦/٥٢٨).

 <sup>(</sup>٢) (منه لا توجد في الأصل، وفي هامش الأصل في نسخة زيادة (منه)، وأثبتناها، وهي أيضًا في: (أ،
 ب، ج، د، هـ، ح) وعند مسلم.

<sup>(</sup>٣) «اتّخذ» افتعل من: تخذ، وهو تارة يتعدى إلى مفعول واحد كقوله: اتخذت دارًا، وتارة إلى مفعولين كما في هذا الحديث، ومنه قوله تعالى: ﴿واتخذ الله إبراهيم خليلاً﴾ الإعلام لابن الملقن (٤/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٤) في: (١، ب، ج، د، هـ، ح) الأبرز وكذا عند البخاري، والمثبت موافق لما عند مسلم.

<sup>(</sup>٥) في: (ج) ﴿يخشيٰ).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (١٣٣٠)، ومسلم (١٩/٥٢٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (١٢٩٤)، ومسلم (١٠٣/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٨) الزيادة من: (١، ب، ج، د، ه، ح).

<sup>(</sup>٩) في: (ج) «النبي».

<sup>(</sup>١٠) قال الزركشي في النكت (ص: ١٦٥): وجدته بخط بعض الضابطين في مسلم بكسر اللام ويقويه إسقاط (عليها) في بعض طرق البخاري (ح ١٣٢٥)، ويجوز فتح اللام وهو أحسن وأعم.

وقال الحافظ في الفتح (٣/ ١٩٦ - ١٩٧): زاد الكشميهني عليه (يصلئ عليه)، واللام للأكثر مفتوحة، وفي بعض الروايات بكسرها، ورواية الفتح محمولة عليها، فإن حصول القيراط متوقف على وجود الصلاة من الذي يحصل له كما تقدم تقريره، وللبيهقي من طريق محمد بن علي الصائغ، عن أحمد بن شبيب شيخ البخاري فيه، بلفظ: «حتى يصلي عليها» وكذا هو عند مسلم من طريق ابن وهب، عن يونس.

وما القيراطان؟ قال: «مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيْمَينِ (١٠). \* ولمسلم: « أَصْغَرُهُما مِثْلُ (٢) أُحُدٍ (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٣٢٥)، ومسلم (٩٤٥/٥٢).

<sup>(</sup>۲) في: (ج) زيادة «جبل» وهي ليست عند مسلم.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٩٤٥/٥٣).

#### كتاب الزكاة

ابن جَبل، حِين بَعَثه إلى اليَمن: "إنَّك سَتَأْتِي قوماً أهل كِتاب، فإذا جِئْتَهم فادعُهم ابن جَبل، حِين بَعَثه إلى اليَمن: "إنَّك سَتَأْتِي قوماً أهل كِتاب، فإذا جِئْتَهم فادعُهم ابن جَبل، حِين بَعَثه إلى اليّه، وأنَّ مُحمداً رسولُ اللّه، فإنْ هَمْ أطاعُوا لك بذلك، فأخْبِرهم أنَّ اللّه (") قَد فَرَض عَلَيْهم حَمسَ صَلُواتٍ في كلِّ يوم وليلة، فإن هُم أطاعُوا لك بذلك بذلك فأخْبِرهم أنَّ اللّه (") قَد فَرض عَليهم صَدقة تُوْخذُ مِن أغْبِائِهم فَتُردُّ على فقرائِهم فإنْ هُم أطاعُوا لك بذلك، فإيّاك وكرائم أمُوالِهم، واتَّق دَعُوة المَظْلُوم؛ فإنّه لَيْس بَيْنَها وبينَ اللّه (۱) حِجَاب "(٥).

الله عنه قال : قال رسولُ الله عنه قال : قال رسولُ الله عنه الله عنه قال : قال رسولُ الله على : «لَيْسَ فِيما دُونَ خَمسٍ ذُودٍ صدقةٌ ، ولا فِيما دُونَ خَمسٍ ذُودٍ صدقةٌ ، ولا فِيما دُونَ خَمسٍ أَوْسُقِ صَدَقةٌ ، ولا فِيما دُونَ خَمسة أَوْسُقِ صَدَقةٌ ، (٧).

<sup>(</sup>١) في: (أ، ج، ح) اعنه، بالإفراد.

<sup>(</sup>٢) في: (هـ) زيادة (عز وجل).

<sup>(</sup>٣) في: (د، هـ) زيادة (عز وجل).

<sup>(</sup>٤) في: (هـ) زيادة (عز وجل).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٤٩٦)، ومسلم (١٩/ ٢٩).

<sup>(</sup>٦) في: (ج، هـ) زيادة (من الورق؛، واصدقة؛ لا توجد في: (ح).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (١٤٠٥)، ومسلم (٩٧٩).

<sup>(</sup>٨) في هامش (١): «الأول لفظه: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه» بتقديم «صدقة»، ولفظه في الثاني: «ليس في العبد صدقة، إلا صدقة الفطر» ولم يذكر الحميدي (الجمع بين الصحيحين ٣/ ١٤٤، ح ٢٣ ٢٢) غير هذين اللفظين، والله أعلم».

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري (١٤٦٤)، ومسلم (٨٩٨٢) واللفظ له.

\* وفي لفظ : ﴿ إِلا زَكَاةَ الفِطْرِ فِي الرَّقيقِ »(١).

١٧٨ عن أبي هُرَيرة رضي الله عنه ؛ أنَّ رسولَ اللهﷺ قالَ : « العَجْمَاءُ جُبَارٌ (٢)، والمعدِنُ جُبار ، وفي الرِّكازِ الخُمْسُ» (٣).

- \* الجُبَار(1): الهَدَر الَّذي لا شَيءَ فيه .
  - \* والعَجْمَاء: الدَّابَة (٥).

1۷۹ - عن أبي هُرَيرة رضي الله عنه قال: بَعَث رسولُ الله على عُمَر رضي الله عنه (۱) على الصَّدَقة ، فقيل: مَنع ابنُ جَمِيْل ، وخَالِد بن الوَلِيد ، والعَباس عمَّ رَسولِ الله على الصَّدَقة ، فقيل: مَنع ابنُ جَمِيْل ، وخَالِد بن الوَلِيد ، والعَباس عمَّ رَسولِ الله على فقالَ رسولُ الله على الله . وأما خَالدٌ: فقالَ رسولُ الله على الله ، وأما العَباسُ: فإنّكم تَظْلمُون خَالِداً ، وقَد احتَبس أَدْرَاعَهُ وأعْتَادَه (۷) في سَبِيل الله ، وأمّا العَباسُ: فهي علي ومِثْلُها؟ (۸) .

<sup>(</sup>۱) قال ابن دقيق العيد في «الإحكام» (۱/ ٣٧٩): «هذه الزيادة... ليست متفقًا عليها، وإغاهي عند مسلم فيما أعلم، والله أعلم»، وكذا قال ابن الملقن في الإعلام (٥/ ٥٣)، وهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف ليس في «الصحيحين» وإغاهو عند أبي داود (ح١٥ ٩٥٤) بسند ضعيف، و لفظ مسلم (٩٨٢/ ١٠): «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر».

<sup>(</sup>٢) في هامش: (أ): وفي رواية: العجماء جرحها جبار، وفي أخرى: عقلها جبار، والكل متفق عليه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٤٩٩)، ومسلم (١٧١٠/ ٤٥).

<sup>(</sup>٤) في: (هـ) قبل هذا «قال رضي الله عنه».

<sup>(</sup>٥) في الإحكام (١/ ٣٨٠): ﴿الحيوانِ البهيمِ .

قال ابن الملقن في الإعلام (٥/ ٦١): وتبعه ابن العطار وغيره، والذي نحفظه أنه قال: العجماء: الدابة.

<sup>(</sup>٦) قوله: (رضي الله عنه؛ لا يوجد في: (ب).

<sup>(</sup>٧) في هامش الأصل: «حاشية: اعتاده جمع: عتد، وهو الفرس الصلب، ويقال: إنه المعد للركوب، وقيل: السريع الوثب يعني خيله، وفي بعض الألفاظ، «احتبس رقيقه ودوابه»، وقيل: كل ما يعد من مال وسلاح وغيره، وروي: وعتاد، وروي «وأعبده» بالباء الموحدة، جمع عبد، والله أعلم.

<sup>(</sup>٨) في مسلم زيادة: «لها».

ثم قال رسول الله (۱۸۰ عن عبد الله بن زيد بن عاصم (٤) قال: لما أفاء الله على رسوله الله يوم محنين، قسم في السناس؛ و(٥) في المؤلفة قُلُوبُهم ولم يُعْط الأنصار شيئا، فكانهم وجَدُوا(٢) إذْ لم يُصِبْهُم ما أصاب النّاس، فَخَطَبَهم، فقال (٧) «يا مَعْشر الانصار! ألم وجَدُوا(٢) إذْ لم يُصِبْهُم ما أصاب النّاس، فَخَطَبَهم، فقال (٧) «يا مَعْشر الانصار! ألم أجِدْكُم ضُلاً لا فَهَداكم الله بي ؟ وكُنتُم مُتَفرِقينَ فالفَكُم الله بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟ » - كُلّما قال شيئاً . قالُوا (٨) : الله ورسولُه أمن قال : «ما يَمْنَعُكم أَنْ تُجِيبُوا رسولَ الله؟» قالُوا : الله ورسولُه أمن وقال : «لو شيئتم لُقلتُم : جِئتنا كذا (١٠) وكذا . وكذا . ألا تَرْضُونَ أن يَذهبَ النّاسُ بالشاة والبَعير ، وتَذْهبونَ بالنبي (١٠) على رِحَالِكم ؟ لُولا الهِجْرةُ لَكنت امْءًا من الأنصار ولو سكك النّاسُ وادياً و (١٠) شعباً لسككتُ وادي ودي

<sup>(</sup>٢) قال الزركشي في النكت (ص: ١٦٩) قوله: «أما العباس فهي علي، ومثلها معها» لم يروه البخاري، بهذا اللفظ، بل لفظه: «وأما العباس عم رسول الله على فهي عليه صدقة، ومثلها معها» وليس عنده «أن النبي على بعث عمر» ولا قوله: «أما شعرت يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه» وقد نبه الحافظ الضياء في احكامه لذلك، فساق الحديث بتمامه ثم قال: رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظه، وليس في رواية البخاري ذكر عمر، وعنده «وأما العباس عم رسول الله على عليه صدقة ومثلها معها» وليس عنده قوله: «أما شعرت...» إلى آخره.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٤٦٨)، ومسلم (٩٨٣) ١١).

<sup>(</sup>٤) في: (ج) زيادة «المازني، وفي: (د) زيادة ارضي اعنه، وفي: (هـ) كلاهما.

<sup>(</sup>٥) في: (١، ج) بدون الواو، وهي موجودة أيضًا في الجمع بين الصحيحين للحميدي (١/ ٤٨٧) - ٧٧٧).

<sup>(</sup>٦) في: (ج، هـ) زيادة الني أنفسهما.

<sup>(</sup>٧) في هامش الأصل في نسخة «وقال».

<sup>(</sup>A) في البخاري بدل قوله: «قالوا: الله ورسوله أمن»، «قال: كلما قال شيئًا، قالوا: الله ورسوله أمن».

<sup>(</sup>٩) في: (ج، د) زيادة «رسول ﷺ».

<sup>(</sup>١٠) في: (ج) (بكذا) الله

<sup>(</sup>١١) في: (ج) (رسول الله).

<sup>(</sup>١٢) في: (أ، ب، ج، د) (أو) بدل الواو، والمثبت موافق للبخاري.

الأنصار وشيعْبَها ، الأنْصارُ شِعارٌ ، والنَّاسُ دِثارٌ ، إنَّكُم ستَلْقَونَ بَعْدِي أَثَرةً () فاصْبِرُوا حتَّى تَلْقَوني عَلَى الحَوْض (٢).

### باب صدقة الفطر

ا ١٨١ عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما (٣) قال : فَرَض النبي عَلَيْ صَدَقة الفطْرِ ال الله عنهما والله عنهما والله عنهما والله عنهما والله عنهما والله عنهم والله وا

\* وفي لفظ : أَنْ تُؤدَّىٰ قَبْل خُرُوج النَّاسِ إلى الصَّلاة (٥٠).

۱۸۲ - و (۱) عن أبي سَعِيد الحُدْرِي رضي الله عنه قالَ: كُنَّا نُعطِيها في زمانِ النبي (۷) و صاعاً من شَعِيرٍ، أو صاعاً من أو

فلمَّا جاءَ معاويةُ (٩) وجاءت السَّمْراءُ، قال : أُرىٰ مُدَّا مِن هَذا (١٠) يَعْدلُ مُدَّيْن (١١). \* قال (١٢) أبو سَعيد : أمَّا أَنا فلا أزالُ أُخْرجُه كما كُنْتُ أُخْرجُه (١٢).

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: «حاشية: أَثَرة. بفتح الهمزة والشاء. أي يستأثر عليكم بالغيء، يقال: استأثر فلان بكذا، أي استبد به، والاسم: الإثرة، ويقال أيضًا: أُثرة. بضم الهمزة، وكسرها مع السكون، والله أعلم».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٣٣٠) واللفظ له، ومسلم (١٠٦١/١٣٩)، الجمع بين الصحيحين للحميدي (١/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>٣) في: (أ، ح) اعنه، بالإفراد.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٥١١) واللفظ له، ومسلم (١٤/٩٨٤) وقوله: «عليّ الصغير والكبيرة ليس في الرواية نفسها.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٥٠٣).

<sup>(</sup>٦) في: (ح) بدون الواو.

<sup>(</sup>٧) في: (ج، هـ) ورسول الله.

<sup>(</sup>A) قوله: «صاعاً من طعام» سقط من: (ج).

<sup>(</sup>٩) في: (ج) زيادة ارضي الله عنه.

<sup>(</sup>١٠) قوله: (من هذا! سقط من : (ج).

<sup>(</sup>١١) رواه البخاري (١٥٠٨) واللفظ له، ومسلم (٩٨٥) ١٠).

<sup>(</sup>١٢) في: (ب) بزيادة الواو (وقال».

<sup>(</sup>١٣) رواه مسلم (١٨/٩٨٥) وزاد: «أبدًا ما عشت»، وفي: (ج، هـ) زيادة «على عهد رسول الله ﷺ»، وفي: (د) «في زمان رسول الله ﷺ».

### كتاب الصيام

١٨٣ ـ عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله عليه الله تَقَدَّمُوا رَمضانَ بصَوم يوم ولا يَوْمَين ، إلا رَجل (١٠) كَانَ يَصُومُ صَوْماً فَلْيَصُمُه (١٠).

١٨٤ ـ عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسولَ الله على يقولُ: « إذا رَأَيْتُمُوه فَصُوْمُوا ، وإذا رَأَيْتُموه فَأَفْطِرُوا ، فإنْ غُمَّ (٤) عَلَيكُم فَاقْدُرُوا(٥) لَهُ » (١).

<sup>(</sup>۱) في هامش (۱): «لفظ الحميدي (الجمع بين الصحيحين (٣/ ٧٨، ح ٢٢٧٠): عن أبي هريرة، عن النبي على عن النبي على الله قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجلاً، كان يصوم صوماً، فليصمه لم يذكر غير هذا اللفظ.

<sup>(</sup>٢) في: (الأصل، د، هـ) ارجلاً، والتصويب من : (١، ب، ج، ح) ومن صحيح مسلم، وهو بالرفع لكونه في كلام تام غير موجب.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٩١٤)، ومسلم (٢٠٨/ ٢١) واللفظ له، وفي: (١) افليتممه.

<sup>(</sup>٤) قال القاضي عياض في الإكمال (٨/٤): أي إن حال بينكم وبينه غم، وقال: وروينا هذا الحرف في الموطأ (٢٢٧/١): «غُمَّه مبضم الغين، وتشديد الميم بغير خلاف، وكذلك في أكثر أحاديث مسلم.

<sup>(</sup>٥) في هامش الأصل: «حاشية: فاقدروا له: أي ضيقوا له، يقال: قدر عليه الشيء يقدره وقدر قَدْراً وقَدَراً: ضيقه، فعلى هذا يقال: فاقدروا له بكسر الدال وضمها، ذكر ابن سيده ضم عين المضارع وكسره ومصدريه في المحكم، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (۱۹۰۰)، ومسلم (۱۰۸۰/۸).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (١٩٢٣)، ومسلم (١٠٩٥/٥٥).

<sup>(</sup>٨) في: (الأصل، هـ) زيادة (رضى الله عنه).

<sup>(</sup>٩) الزيادة من: (ج)، وفي: (د) اعنه بالإفراد.

والسُّحُورِ؟ قال : قَدْرُ خَمْسِين آيةٌ(١).

١٨٧ ـ عن عائشة وأمِّ سَلَمة رضي الله عنهما ؛ أنَّ رسولَ الله عَنَانَ يُدْرِكُه الفَجْرُ وَهُو جُنُبٌ مِنْ أَهْلِه ، ثمَّ يَغْتَسِلُ ويَصُومُ (٢).

١٨٨ ـ عن أبي هُرَيرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قالَ : « مَنْ نَسِي ـ وَهُو صَائِمٌ ـ فَأَكُلُ أُو شَرِب، فليُتمَّ صَـوْمَهُ (<sup>٣)</sup>؛ فإنَّما أَطْعَـمَهُ الله وسَقَاهُ (٤٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٩٢١) واللفظ له، ومسلم (٩٧/١٠٩٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٩٢٦)، واللفظ له، ومسلم (١١٠٩).

<sup>(</sup>٣) في: (د) زيادة اقائمًا".

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٩٣٣)، ومسلم (١١٥٥/ ١٧١).

<sup>(</sup>٥) الزيادة من: (ب، ج، د، هـ).

<sup>(</sup>٦) في هامش الأصل: «حاشية: ذكر عبد الغني بن سعيد المصري الحافظ في المبهمات (ص: ١٢١) أن هذا الرجل هو: سلمة بن صخر البياضي، واستدل بقصة الطهارة، وقوله فيه نظر، والله سبحانه وتعالى أعلم».

<sup>(</sup>٧) في: (ج) زيادة او أهلكت.

<sup>(</sup>٨) في هامش (١): «قيل لم يذكر الحميدي في كتابه (الجمع بين الصحيحين ٣/ ٩٠) م ٢٢٧٥) رواية: «أصبت أهلي الله ذكر في رواية أخرى، عن الزهري: «وقعت على امرأتي في رمضان يعني الجماع» هكذا في المخطوطة، وفي المطبوع من الجمع: بمعنى الجماع.

كتاب الصيام \_\_\_\_\_

قال (١): « أينَ السائِلُ ؟ » قالَ : أَنا ، قالَ : « خُذْ هَذا فتَصَدَّق بِه » . فقالَ الرَّجلُ : على أَفْقرَ من أَهْلِ أَفْقرَ مني يا رسولَ اللهِ ؟ فواللهِ ما بَيْن لا بَتْها - يُريدُ : الحرَّتين - أهلُ بَيتٍ أَفْقرُ من أَهْلِ بَيْتِي . فضحِكَ النبي عَلَى جَمَّى بَدَتْ أَنْيابُه . ثُمَّ (٢) قالَ : « أطعِمْهُ أَهْلكَ » (٣) .

الحرّة (٤): أرضٌ تركبها حجارةٌ سُودٌ .

# باب الصَّوم في السَّفر وغَيرِه

١٩٠ - عن عائشة رضي الله عنها؛ أنَّ حمزة بن عَمرو الأسلَمِي [رضي الله عنه] (٥٠) قال للنبي قال : "إِنْ شئتَ فصُمْ، وكان كثير الصيَّام قال : "إِنْ شئتَ فصُمْ، وإِنْ شئتَ فافطر (٥٠).

١٩١ ـ و (١) عن أنسِ بن مالكِ رضي الله عنه قال : كُنَّا نُسافُر مع النبي ﷺ (١) فَلَمْ يَعب الصَّائمُ على المُفْطِر ، ولا المُفْطُر على الصَّائم (١٠).

١٩٢ ـ عن أبي الدُّرْداءِ (١١) رضي الله عنه قالَ : خَرَجْنا مع رسولِ الله ﷺ في شَهرِ

<sup>(</sup>١) في: (هـ) افقال».

<sup>(</sup>٢) (ثم) لا توجد في: (ح).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٩٣٦) واللفظ له، ومسلم (١١١/ ٨١).

<sup>(</sup>٤) في: (هـ) قبل هذا «قال رضى الله تعالى عنه».

<sup>(</sup>٥) الزيادة من: (ج، د، هـ).

<sup>(</sup>٦) في: (هـ) فأأصومه.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (١٩٤٣) واللفظ له، ومسلم (١١٢١/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٨) في: (ج، ح) بدون الواو.

<sup>(</sup>٩) في: (د) في نسخة أخرى زيادة: افي رمضان،

<sup>(</sup>١٠) رواه البخاري (١٩٤٧) واللفظ له، ومسلم (١١١٨/ ٩٨).

<sup>(</sup>١١) في هامش الأصل: «حاشية: أبو الدرداء، اسمه: عويمر، وفي أبيه اختلاف، قيل: عبد اللَّه، وقيل: عامر، وقيل: مالك».

رَمَضان، في حرِّ شَديد، حتَّىٰ إِنْ كَانَ أَحدُنا لِيَضَعُ يدَهُ علىٰ رأسِه مِنْ شدِّة الحرِّ، وما فينا (١) صَائمٌ إلا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وعبد الله بن رَواحةً (٢).

19٣ - و<sup>(٣)</sup>عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قالَ : كانَ رسولُ الله ﷺ في سَفرِ ، فَرَأَىٰ زِحَاماً ورَجُلاً قد ظُلِّلَ عَلَيه (٤) ، فقالَ : « ما (٥) هَذَا؟ » قالُوا : صَائِمٌ ، قالَ : « لَيْسَ مِن البرِّ الصَّومُ في السَّفرِ » (١) .

\* ولمسلم (٧): « عَلَيْكُم برُخْصةِ اللَّه الَّتِي رخَّصَ لَكُم ».

198 - و (^ ) عن أنسِ بن مالك رضي الله عنه قال : كُنَّا ( ^ ) مع النبي على في السَّفر ، فسمنًّا الصَّائمُ ، ومنَّا المُفطرُ ، قسالَ : فَنَزلْنا مَنْزِلاً في يوم حسارٌ ، وأَكثرُ نا ظِلاً صاحب الكساء ، فمنّا مَن يَتَّفي الشَّمْسَ بِيَدِه ، قال : فسقَطَ الصُوَّام ، وقامَ المُفطرُ ون فضرَبُوا الكِساء ، فمنّا مَن يَتَّفي الشَّمْسَ بِيَدِه ، قال : فسقَطَ الصُوَّام ، وقامَ المُفطرُ ون فضرَبُوا الكِساء ، وسَقَوا الرّكاب، فقالَ رسولُ الله ( ١٠٠ ) على المُفطرُ ون اليومَ بالأجْرِ الله ( ١٠٠ ) على المُفطرُ ون اليومَ بالأجْرِ الله ( ١٠٠ ) على المُفطرُ ون اليومَ بالأجْرِ الله و الله

قال الحافظ في الفتح (٤/ ١٨٦): تنبيه: أوهم كلام صاحب «العمدة» أن قوله على: «عليكم برخصة الله التي رخص لكم» مما أخرجه مسلم بشرطه، وليس كذلك، وإنما هي بقية في الحديث لم يوصل إسنادها كما تقدم بيانه، نعم وقعت عند النسائي موصولة في حديث يحيى بن أبي كثير بسنده، وعند الطبراني من حديث كعب بن عاصم الاشعرى كما تقدم.

<sup>(</sup>١) في: (هـ) زيادة «أحد».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٩٤٥)، ومسلم (١٠٢/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٣) في: (١، ب، ج، د، هـ، ح) بدون الواو.

<sup>(</sup>٤) اعليه اسقطت من: (ج).

<sup>(</sup>٥) في: (ح) (من ابدل (ما).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (١٩٤٦) واللفظ له، ومسلم (١١١٥/ ٩٢).

<sup>(</sup>٧) (٢/ ٢٨٦) وفيه: «الذي» بدل: «التي».

<sup>(</sup>٨) في: (ج، ح) بدون الواو.

<sup>(</sup>٩) في: (د) في نسخة أخرى زيادة انسافرا.

<sup>(</sup>١٠) في: (د) في نسخة أخرى (١٠)

<sup>(</sup>١١) رواه البخاري (٢٨٩٠)، ومسلم (١١١/ ١٠٠) واللفظ له.

كتاب الصيام \_\_\_\_\_

١٩٥ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يَكُونُ علي الصومُ مِن رَمضانَ، فما استطيعُ أَنْ أَقْضِي (١) إلا في شَعْبان (٢).

١٩٦ ـ عن عائشة رضي الله عنها ؛ أنَّ رسولَ اللهِ عِلَيْ قالَ : «مَنْ ماتَ وعَليهِ صَيَامٌ، صَامَ عَنهُ وَلِيُه» (٣).

\* و(1) أخرجه أبوداود (٥) ، وقال: هذا في النَّذْرِ ، وهو قولُ أحمد بن حَنْبل رضي الله عنه (٦).

۱۹۷ ـ و (۷) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما (۸) قال : جاء رجل إلى النبي عنها؟ النبي عنها : يا رسول الله! إن أُمّي ماتت وعليها صوم شهر أفا قضيه عنها؟ فقال (۹): « لو كانَ على أُمّكَ دين اكنت قاضيه عنها ؟ » قال : نعَم قال : «فدّينُ الله

قال الزركشي في النكت (ص: ١٨٢): قال الشيخ تقي الدين (الإحكام ٢/ ٢٣): ليس هذا الحديث مما اتفق الشيخان على إخراجه، وليس كما قاله الشيخ، فقد أخرجه البخاري ومسلم جميعًا، كما نبه عليه عبد الحق في الجمع بين الصحيحين (٢/ ١٦٣، ح ١٧٥٨)، أورده عبد الحق فيما انفرد بروايته مسلم، وكذا ذكره صاحب المنتقى (٢/ ١٨٩، ح ٢٢٠٠)، ولعل الواقع في نسخ شرح العمدة تحريف، وكأنه إنما قال: هذا الحديث مما اتفق على إخراجه لأن المصنف لما قال: وأخرجه أبو داود، أراد الشيخ أن يبين أنه في الصحيحين كما هو شرط المصنف، ولوكانت ليست ثابتة في الأصل لقال: بل خرجه مسلم.

<sup>(</sup>١) في: (هـ) فأقضيها.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٩٥٠)، ومسلم (١١٤٦/١٥١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٩٥٢)، ومسلم (١١٤٧/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٤) في: (ح) بدون الواو.

<sup>(</sup>٥) (ح٠٠٤٢).

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن قدامة في المغني (٣/ ١٥٢ - ١٥٣).

<sup>(</sup>٧) في: (ح) بدون الواو.

<sup>(</sup>٨) في: (١، ح): (عنه) بالإفراد.

<sup>(</sup>٩) في: (هـ) زيادة ارسول الله ﷺ).

## أحق أَنْ يَقْضَىٰ ١٠٠٠.

\* وفي رواية : جاءت امرأة إلى رسول الله على فقالَت : يا رسولَ الله! إنَّ أُمِّي ماتَت، وعليها صَومُ نَذْر ، افأصومُ عَنها؟ فقالَ : «أرأيت (١) لو كانَ على أمَّك دَيْنٌ فقضَيْتِيه ، أكانَ يُؤدِّي ذلك (١) عَنْها؟ قالَت (١) : نَعَم، قالَ : « فصُومِي عَنْ أُمِّك» (٥) .

١٩٨ - عن سَهْل بن سَعْد الساعِدي رضي الله عنه ؛ أنَّ رسولَ الله عَلَيُ قَالَ: «الاَيَزالُ النَّاسُ بِخَيرِ ماعَجَّلُوا الفَطْرَ» (١).

١٩٩ - عن عُمَر بن الخطَّاب رضي الله عنه قالَ : قالَ رسولُ الله ﷺ : ﴿ إِذَا أَقْبَلَ اللَّهِ مِنْ هَهُنَا ، وأدبرَ النهارُ مِنْ هَهُنَا (٧) فَقَدْ أَفْطرَ الصَائِمُ (٨)».

• ٢٠٠ عن عبد الله بن عُمَر [رضي الله عنهما] (١) قال: نَهَىٰ رسولُ الله عَنْ اللهِ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عنهما] وصَال قسالُوا (١٠٠): إِنَّكَ تُواصِلُ ؟ قسالُ (١١٠): ﴿ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُم ، إِنِّي أَطْعَمُ وَأُسْقَىٰ (١٠٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨/ ١٥٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) في: (ب) (افرايت).

<sup>(</sup>٣) في: (ج، هـ) «أكان ذلك يؤدي.

<sup>(</sup>٤) ني: (د) انقالت،

<sup>(</sup>o) رواه مسلم (۱۱٤۸/۲۰۱۱).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٩٥٧)، ومسلم (٩٨٠١/٨٤)، وفي: (ج) زيادة (وأخرّ السحور».

<sup>(</sup>٧) زاد البخاري: «وغربت الشمس»، ومسلم: «غابت الشمس».

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري (١٩٥٤) واللفظ له، ومسلم (١١٠٠/٥١).

<sup>(</sup>٩) الزيادة من: (١، ج، د، هـ).

<sup>(</sup>١٠) في: (د) في نسخة أخرى زيادة : (يا رسول الله ٤.

<sup>(</sup>١١) في: (ح) فقال،

<sup>(</sup>١٢) رواه البخاري (١٩٦٢)، ومسلم (١١٠٢/ ٥٥).

كتاب الصيام \_\_\_\_\_

\* رواه أبوهُريرة (١)، وعائشةُ (٢)، وأنسُ بنُ مالكِ (٣)(٤).

٢٠١ - ولمسلم (٥): عن أبي سَعِيد الخُدُرِي [رضي الله عنه] (٢) ، «فايُكم أراد أَنْ يُواصلَ ، فليُواصلُ إلى السَّحَرِ» (٧).

### باب أفضل الصبيام وغيره

٢٠٢ عن عبد الله بن عمرو بن العاصي (١٠ رضي الله عنه ما (١٠) قال (١٠) : أُخْبرَ رسولُ الله عَلَيْهِ أَنِّي أقولُ : والله الأصُومنَّ النَّهارَ والأقومنَّ الليلَ ما عِشْتُ. فقلتُ له :

قبال الزركشي في النكت (ص: ١٨٣): عزاه المصنف إلى رواية مسلم وهو وهم، وإنما هو من أفراد البخاري، كما قاله عبد الحق في جمعه بين الصحيحين (٢/ ١٤٠، ح ١٢٥٥)، وكذا قال صاحب المنتقى (٢/ ١٧٩، ح ١٦٦١)، والضياء في أحكامه، وكذا المصنف في عمدته الكبرى، عزاها للبخاري فقط، فالظاهر أن ما وقع في الصغرى سبق قلم.

(١٠) في هامش (١): «حديث عبدالله بن عمرو أول الباب، قال الحميدي (الجمع بين الصحيحين ٢٧/٣)، ح ٢٩٨٨): وفي رواية عكرمة بن عمار، عن يحيئ بن أبي كثير: «ألم أخبرك أنك تصوم الدهر، وتقرأ القرآن كل ليلة؟» فقلت: بلئ يا نبي الله، ولم أرد بذلك إلا الخير، وفيه: قال: فصم صوم داود، فإنه كان أعبد الناس، وفيه: قال: واقرأ القرآن في كل شهر، قال: قلت يا نبي الله، إني أطبق أفضل من ذلك، قال: فاقرأه في كل عشرين، قال: قلت: يا نبي الله، إني أطبق أفضل من ذلك، قال: فاقرأه في سبع، لا تزد على ذلك، قال: فشددت فشدد على».

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٩٦٥)، ومسلم (١٩٦٣/٥٠)، وفي: (هـ) زيادة (رضى الله عنه».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٩٩٤)، ومسلم (١١٠٥/٦١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٩٦١)، ومسلم (١١٠٤/٥٩).

<sup>(</sup>٤) في: (هـ) زيادة (رضى الله عنهم).

<sup>(</sup>٥) في هامش الأصل اصوابه وللبخاري.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من: (ج، د، هـ).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (١٩٦٣) فقط، وعنده: «حتى» بدل: «إلى».

<sup>(</sup>A) في: (1، ب، ج، ه، ح) «العاص».

<sup>(</sup>٩) في: (د) اعنه، بالإفراد.

قَد قُلْت هُ بِأْبِي انتَ وَأُمِي (١). قسالَ : ﴿ فَإِنَّكَ لا تَسْتَطِيع ذلكَ . فَصُمْ وَأَفْطرْ . وقُمْ وَنَمْ (٢) وصُمْ مِن الشَّهِرِ ثلاثة آيَام ؛ فإنَّ الحسنة بعَشرِ امشالِها . وذلكَ مثلُ صِيَام الدَّهرِ »، قلتُ (١) : ﴿ فصم يوماً وافطر يومين »، الدَّهرِ »، قلتُ (أُطيقُ أُفضلُ مِن ذلك ، قال : ﴿ فصم يوماً وأفطر يومين »، قلت : فإني (٥) أطيق أفضل من ذلك ، قال : ﴿ فصم يوماً وأفطرْ يوماً ؛ فذلكِ صِيامُ داودَ قلت السلامُ ] (١) ، وهُو أفضلُ الصيّام ». فقلت : فإني (٧) أطيقُ أفضلَ مِن ذلكَ (٨) (١) .

\* وفي رواية (١٠): « لا صَومَ فوقَ صَوْم داودَ ـ شَطْرِ (١١) الدَّهرِ ـ صمْ يوماً وأَفطِرْ يوماً "(١٢).

\* وعنه قال (""): قالَ رسولُ الله على: " إنّ أحبَّ الصّيام إلى الله صيامُ داود ، ويَنامُ واحبَّ الصّادةِ إلى الله ("") صلاةُ داود ، كان يَنَامُ نصفَ اللّيل ويَقُوم ثُلُثَه، ويَنامُ

<sup>(</sup>١) في: (هـ) زيادة (يا رسول الله ١.

<sup>(</sup>٢) في: (ج، هـ) (ونم وقم) والمثبت موافق للبخاري.

<sup>(</sup>٣) ني: (ب) دفقلت،

<sup>(</sup>٤) في: (أ، ب، د، هـ، ح) ﴿إِنِّي ۗ وَكَذَا فِي البخاري.

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ، وصحيح البخاري (إني).

<sup>(</sup>٦) الزيادة من: (ج، د، هـ) ومن صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٧) في جميع النسخ، وصحيح البخاري (إني».

<sup>(</sup>٨) في هامش (أ): (زاد الحميدي في كتابه (الجمع بين الصحيحين ٣/٤٢٦، ح ٢٩٢٨): (لا أفضل من ذلك)، وهذه الزيادة موجودة في: (ج، د، هـ).

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري (١٩٧٦) واللفظ له، ومسلم (١١٥٩/ ١٨١).

<sup>(</sup>١٠) في: (أ، ب، ج، د) زيادة : قال،

<sup>(</sup>١١) قال ابن حمجر في الفتح (٤/ ٢٢٥): بالرفع على القطع، ويجوز النصب على إضمار فعل، والجر على البدل من صوم داود.

<sup>(</sup>١٢) رواه البخاري (١٩٨٠) واللفظ له، ومسلم (١١٥٩/١٩١)، ولفظه: (صيام يوم، وإفطار يوم».

<sup>(</sup>١٣) قال الحميدي في الجمع بين الصحيحين (٣/ ٤٣٠): وأخرجاه مختصرًا جامعًا من رواية عمرو ابن أوس الثقفي، عن عبدالله بن عمرو، أن رسول الله ﷺ قال: ثم ذكره.

<sup>(</sup>١٤) في: (هـ) زيادة اتعالى ١.

٢٠٣ ـ عن (٢) أبي هُرَيرة رضي الله عنه قال : أَوْصَانِي خَلِيلي (٣) ﷺ بثلاثٍ : صَيَام ثلاثة أيامٍ من كلّ شَهْرٍ ، ورَكْعَتي الضُّحَىٰ ، وأَنْ أُوتِر قبلَ أَنْ أَنَامَ (١) .

٢٠٤ ـ عـن (٥) مُحَمد بن عَبَّاد بن جَعْفر (١) قـال (٧): سألتُ جابرَ بن عـبد الله رضي الله عنهما (١): أنَهِي النبيُّ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ الجُمُعةِ ؟ قالَ : نَعَم (١).

\* وزاد مُسْلم: وربِّ الكَعْبَة (١٠٠).

٢٠٥ ـ عـن (١١) أبي هُرَيرة [رضي الله عنه] (١١) قال : سمعتُ النبي كَالِيَ يقول : «لا يَصُومن (١٢) أحدُكم يوم الجُمعة إلا أنْ يَصُوم يوماً قَبْله أو يَـوْماً بَعْدَه (١٢) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١١٣١)، ومسلم (١١٥٨/ ١٨٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) في: (هـ) بزيادة الواو «وعن».

<sup>(</sup>٣) في: (ج) وفي: (د) في نسخة أخرى زيادة المحمدا.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٩٨١)، ومسلم (٧٢١/ ٨٥).

<sup>(</sup>٥) في: (هـ) بزيادة الواو ﴿وعن ۗ .

<sup>(</sup>٦) في: (أ، ب، ج، د) زيادة ارضي الله عنه.

<sup>(</sup>٧) في هامش (١): «لفظ الحميدي (الجمع بين الصحيحين ٢/ ٣٥٤، ح ١٥٧٣) في المتفق عليه: سألت جابر ابن عبد الله، وهو يطوف بالبيت أنهئ النبي عن صيام يوم الجمعة، قال: نعم ورب هذا البيت. قال: و ليس لمحمد بن عباد بن جعفر عن جابر في الصحيحين غيره.

<sup>(</sup>٨) قوله: ١ رضى الله عنهما ٤ لا يوجد في: (ب، ج، د، ح) في الاصل اعنه ا والتصويب من: (هـ).

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري (١٩٨٤)، ومسلم (١٤٦/١١٤٣).

<sup>(</sup>١٠) لفظ مسلم (١٤٦/١١٤٣): «ورب هذا البيت»، ولذلك قال الحافظ في الفتح (٤/ ٢٣٣): وعزاها صاحب «العمدة» لمسلم فوهم.

<sup>(</sup>١١) في الأصل في نسخة بزيادة الواو (وعن).

<sup>(</sup>١٢) الزيادة من : (أ، ج، د، هـ).

<sup>(</sup>١٣) في هامش (١): «قيل: لفظ الحميدي (الجمع بين الصحيحين ٣/ ١٥١، ح ٢٣٧٢) إلا يومًا قبله أو يعده، وفي رواية: (مسلم ١٤٧/ ١١٤٤): إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده، ولم يتعرض للفظ الذي سوئ ذلك. وأما الزيادة المذكورة فهي للنسائي في الكبرئ (٢/ ١٤١، ح ٢٧٤٧).

<sup>(</sup>١٤) رواه البخاري (١٩٨٥)، ومسلم (١٤٤//١٤٤).

٢٠٦-عن أبي عُبيدٍ مولى ابن أزهرَ ـ واسمه: سَعْد بن عُبيد ـ قال: شهدتُ العيدَ مع عُمَر بن الخَطَّاب رضي الله عنه، فقال : هذان يَوْمَان نَهَىٰ رسولُ الله عنه عنه صيامِهما: يومُ فِطْركم مِنْ صِيَامِكم ، واليومُ الآخرُ (۱): تَأْكُلُون فِيه من نُسُكِكم (۱).

٢٠٧ - و (٣) عن أبي سَعيد الحُدْري رضي الله عنه (١) قالَ : نَهَىٰ رسولُ الله ﷺ عَن صَوْمٍ يَوْمَين : الفَطْر والنَّحْر، وعَنِ (١) الصَّمَاءِ ، وأَنْ يَحْتَبِي الرجلُ في ثوبٍ واحدٍ، وعَنِ الصَّلاةِ بَعد الصَّبْح والعَصْر .

أخرجه مسلم بتمامه(١).

وأخرج البخاري الصُّومَ فقط (٧).

٢٠٨ - عن أبي سَعِيد الخُدْرِي رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ صَامَ يَعَلِيمُ: «مَنْ صَامَ يوماً فِي سَبِيل اللهِ بَعَّدَ الله وَجُهَه عَنِ النَّارِ سَبْعِين خَرِيفاً»(١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في: (ج، د) زيادة (يوم).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۹۹۰)، ومسلم (۱۳۸/۱۱۳۸).

<sup>(</sup>٣) في: (ج، ح) بدون الواو.

<sup>(</sup>٤) قوله: (رضي الله عنه) لا يوجد في: (١).

<sup>(</sup>٥) في: (ه) زيادة «اشتمال»، وكذا في هامش الأصل في نسخة أخرى وكتب عليها: صح. في هامش الأصل: «اشتمال الصماء عند العرب أن يجلل الرجل جسده كله بالثوب، وقيل: الصماء هو أن يضع طرف ردائه على عاتقه ثم يدره فترده إلى موضع طرف الآخر، وتفسيره عند الفقهاء: الاضطباع، وهو أن يدخل وسط ردائه تحت يده اليمنى، ثم يلقي طرفيه على عاتقه الأيسر، والله أعلم».

<sup>(</sup>٦) أخرجه مقتصرًا على الصوم فقط (١٤٠/٨٢٧).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري بتمامه (١٩٩١ ، ١٩٩١)، وفي هامش الأصل: قحاشية: صوابه هو في البخاري بتمامه على الناد من قال الزركشي في النكت (ص: ١٨٨): وهذا غريب فقد أخرجه البخاري بتمامه في هذا الباب من صحيحه، وترجم عليه (باب صوم يوم الفطر) (٢٣٨/٤)، ثم قال عقيبه: (باب الصوم يوم النحر) (٤/ ٠٤٠)، وذكره أيضًا لكن بدون (الصماء) و(الاحتباء) وكأن المصنف لم ينظر هذا، وإنما نظره في باب ستر العورة (٢/ ٤٧١)، ع ٧٦٠)، فإنه ذكر طرفًا منه دون الصوم والصلاة.

<sup>(</sup>۸) رواه البخاري (۲۸٤۰)، ومسلم (۱۱۵۳/۱۱۷).

كتاب الصيام \_\_\_\_\_

### بِابِ لَيْلَةَ القَّدُر

٢٠٩ ـ عن عبد الله عُمر رضي الله عنهما(١)، أنَّ رِجالاً من أصحابِ النبيُ عَلَيْهُ أُرُوا لَيلة القَدْرِ في المَنام، في السَّبع الأواخرِ (٢)، فقال رسولُ الله عَلَيْهُ: «أرَىٰ رؤياكم قد تواطأتْ في السَّبع الأواخرِ، فَمَن كانَ مُتحرِّبها، فَلْيتَحرَّها في السَّبع الأواخرِ»(٢).

٢١٠ ـ و<sup>(٤)</sup>عن عائشة <sup>(٥)</sup> رضي الله عنها ؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال : «تَحرَّوا لَيلةَ القَدْرِ في الوِتْرِ مِن (١) العَشْر الأواخر (٧).

٢١١ ـ و (٨) عن أبي سَعِيد الحُدْرِي رضي الله عنه ؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ كانَ يَعْتَكفُ في العَشرِ الأَوْسطِ مِن رمضانَ ، فاعَتَكف عَاماً حتَّى إذا كَانت ليلةُ إحدى وعِشرينَ ـ

قال الزركشي في النكت (ص: ١٨٩): هذا الحديث صريح في أن لفظة «في الوتر» متفق عليها، وليس كذلك بل هي من أفراد البخاري، ولم يخرجها مسلم من حديث عائشة، ووقع للشيخ تقي الدين هنا شيء ينبغي التنبيه عليه، فإنه قال (الإحكام ٢/ ٣٩): بعد أن ذكر حديث عائشة، هذا يدل على ما دل عليه الحديث الذي قبله، مع زيادة الاختصاص بالوتر من العشر الأواخر. انتهى.

والحديث الذي قبله هو حديث ابن عمر «أن رجالاً من الصحابة أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله على: «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، وهذا الحديث لا يدل على ما دل عليه حديث عائشة بالزيادة التي ذكرها الشارح، فالتماس الوتر من العشر الأواخر غير التماس الوتر من السبع الأواخر.

<sup>(</sup>١) في (أ، ح) : (عنه؛ بالإفراد.

<sup>(</sup>٢) في: (هـ) زيادة امن رمضانه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٠١٥)، ومسلم (١١٦٥/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٤) في: (ح) بدون الواو.

<sup>(</sup>٥) في هامش (١): «قيل: هذا اللفظ من حديث عائشة ذكره الحميدي (الجمع بين الصحيحين ٤/ ٨٠، ح ٣١٩٢) من أفراد البخاري، ولفظ المتفق عليه (البخاري ح ٢٠٢٠، ومسلم ٢١٩/ ١١٦٩): تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان».

<sup>(</sup>٦) في (أ): ﴿في الله عليها في نسخة : ﴿من الله والمثبت موافق لما في البخاري .

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٢٠١٧): بزيادة قوله: امن رمضان،

<sup>(</sup>A) في: (١، ب، ج، د، ه، ح) بدون الواو.

وهي الليلةُ الَّتِي يَخرُج مِن صَبِيحَتها من اعتكافِه قال : «مَنْ اعتَكفَ مَعِي فَلْيَعْتَكف ('' العَشْر الأواخر ، فَقد أُريتُ هذه اللَّيلة ، ثمَّ أُنسيتُها ، وقد رأيتُني أَسْجدُ في ماء وطينِ مِن صَبِيْحَتها ، فالتَمسُوها في العَشْر الأواخر ، والتَمسُوها في كلِّ وتر »('') ، فَمَطَرت السماءُ تِلك اللَّيلة ، وكانَ المسجدُ على عَرِيش ، فوكف المسجدُ ، فَأَبْصَرتْ عَيْنَاي رسولَ الله ﷺ وعَلى جَبْهَتِه أثرُ الماء والطِّينِ مِن صبع إحدَى وعشرين (").

#### باب الاعتكاف

٢١٢ ـ عن عائشة رضي الله عنها ؛ أنَّ النبيَّ اللهُ كَانَ يَعْتَكُفُ العشرَ الأواخرَ مِن رَمضانَ حَتَى تَوفًاه اللهُ عزَّ وجلَّ ، ثمَّ اعتكفَ أزواجُه بَعْدَه (١٠).

\* وفي لفظ : كانَ رسولُ الله ﷺ يَعْتَكفُ في كلّ (٥) رمضانَ ، فإذا صلَّىٰ الغَدَاة جَاء (١) مَكَانَه الّذي اعتَكَفَ فيه (٧) .

قال الزركشي في النكت (ص: ١٩٠): وهذا اللفظ وهو قوله: «حتى إذا كانت. . . • إلى آخره لم يخرجه مسلم، وإنما هو بعض روايات البخاري، بل الذي دل عليه طرف الحديث فيهما أن ليلة إحدى وعشرين ليست هي الليلة التي كان يخرج من صبيحتها من اعتكافه، بل الخروج للخطبة كان من صبيحة إحدى وعشرين والخروج من الاعتكاف والعود إلى المسكن ـ كان ـ في مساء يوم الموفي عشرين، لا في صبيحة الحادى والعشرين.

قال الحافظ في الفتح (٤/ ٢٥٨ ـ ٢٥٨): ومقتضاه أن خطبته وقعت في أول اليوم الحادي والعشرين، وعلى هذا يكون أول ليالي اعتكافه الاخير ليلة اثنتين وعشرين، وهو مغاير لقوله في آخر الحديث: فأبصرت عيناي رسول الله ﷺ وعلى جبهته أثر الماء والطين، من صبح إحدى وعشرين، فإنه ظاهر في أن الخطبة كانت في صبح اليوم العشرين، ووقوع المطركان ليلة إحدى وعشرين، وهو الموافق لبقية الطرق. . . . ويؤيده أن في رواية الباب الذي يليه: فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة تمضي ويستقبل إحدى وعشرين رجع إلى مسكنه، وهذا في غاية الإيضاح.

<sup>(</sup>١) في: (ح) زيادة الفي ١.

<sup>(</sup>٢) في: (هـ) زيادة قال،

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٠٢٧) واللفظ له، ومسلم (١١٦٧/٢١٣).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٠٢٦) ، ومسلم (١١٧٢/٥) وعندهما بلفظ: امن بعده، وكذا في: (ج).

<sup>(</sup>٥) اكل؛ لا توجد في: (ب).

<sup>(</sup>٢) وللكشميهني وأبي ذر وأبي الوقت احلاً)، ولغيرهم: (دخل).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٢٠٤١) وعنده: «دخل؛ بدل: «جاء».

كتاب الصيام \_\_\_\_\_

٢١٣ ـ و (١) عن عائشة رضي الله عنها ؛ أنَّها كانت تُرَجِّل النبيَّ عَلَيْة وهي حائضٌ، وهو مُعتَكِفٌ في المَسجدِ، وهي في حُجْرَتِها، يُناولُها رأْسَه (١).

• وفي رواية : وكان لا يَدْخُلُ البيت إلا لحاجة الإنسان (٣).

 « وفي رواية : أنَّ عائشة (١) قالَت : إنْ كنتُ لأدخلُ البيتَ لِلحَاجَةِ والمَريضُ فِيه ـ
 فما أَسْأَلُ عَنْه إلا وَأَنَا مارَّة (٥) .

٢١٤ عن عُمر بن الحَطَّاب رضي الله عنه قال : قلتُ : يا رسولَ الله ! إنِّي كنتُ نذرتُ في الجَاهِلِيةِ أَنْ أعتَكِفَ ليلةً وفي روايةٍ : يَوْماً في المسجدِ الحَرامِ؟ قالَ : «فاوفِ بنَذْركَ »(٢) .

\* ولم يَذْكُر بعضُ الرُّواةِ : «يوماً» ولا : «ليلةً» (٧٠).

١١٥ ـ عن صَفِيَّة بنت حُيَي رضي الله عنها قالَت : كانَ النبيُّ مُعْتَكفًا (١٠) ، فأتَيتهُ أَزُورُهُ ليلاً فحددَّتُه ، ثمَّ قمتُ لانقلبَ فَقَام مَعِي ليقُلبَني ـ وكانَ مسكنُها في دارِ أسامة بن زيد ـ فمرَّ رجُلان من الأنصار (١٠) ، فلمَّا رأَيا رسولَ الله على أَرسُل مَا ؛ إنَّها صَفيةُ بنتُ حُيَيٌ » ، فقال : سُبُّحان الله ! النبيُّ عَلَيْ : «على رسْل كُما ؛ إنَّها صَفيةُ بنتُ حُيَيّ» ، فقالا : سُبُّحان الله !

<sup>(</sup>١) في: (ج) بدون الواو.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٠٤٦) واللفظ له، ومسلم (٢٩٧/ ٩).

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (۲۹۷/۲).

<sup>(</sup>٤) في: (ج) زيادة (رضى الله عنها».

<sup>(</sup>O) رواه مسلم (۲۹۷/۷).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٢٠٣٢)، ومسلم (١٦٥٦/ ٢٧)، وسيأتي برقم (٣٦٧).

<sup>(</sup>٧) قال مسلم: أما أبو أسامة والثقفي ففي حديثهما: ﴿اعتكافُ ليلة ، وأما في حديث شعبة ، فقال: «جعل عليه يومًا يعتكفه ، وليس في حديث حفص ، ذكر يوم ولا ليلة .

<sup>(</sup>٨) في: (هـ، ح) زيادة «المسجد».

<sup>(</sup>٩) قال ابن الملقن في الإعلام (٥/ ٤٥٠): الرجلان المبهمان في هذا الحديث لم أر من تعرض لبيانهما إلا ابن العطار في شرحه، فإنه قال: قبل إنهما أسيد بن حضير، وعباد بن بشر صاحبا المصباحين. عقب عليه ابن حجر في الفتح (٤/ ٢٧٩) وقال: ولم يذكر لذلك مستنداً.

يارسولَ الله(۱)! فقال: ﴿ إِنَّ الشَّيْطانَ يجرِي مِن ابن آدم (۱) مَجْرَىٰ الدَّمِ ، وإنِّي خَشِيتُ ان يَقْذِفَ في قُلوبِكما شرَّاً»(۱). أو قَالَ : ﴿شَيْئًا ﴾(١).

\* وفي رواية : أنَّها جَاءَت تَزُورُه في اعْتِكافِهِ في المَسْجِد في العَشْرِ الأواخِرِ مِن رَمْضانَ ، فتَحَدَّثُتْ عنده ساعة ، ثمَّ قامَتْ تَنْقلبُ ، فقامَ النبيُّ اللهِ مَعَها يَقلبُها (٥) ، حتى إذا بَلَغت بابَ المسجد عند بابِ أمِّ سلَمة (١) ، ثمَّ ذكره بمعناه (٧) .

\* \* \*

<sup>=</sup> ثم قال: ووقع في رواية سفيان الآتية بعد ثلاثة أبواب «فأبصر» رجل من الأنصار» بالإفراد، وقال ابن التين: إنه وهم، ثم قال: يحتمل تعدد القصة. قلت: والأهل عدمه، بل هو محمول على أن أحدهما كان تبعاً للآخر، أو خص أحدهما بخطاب المشافهة دون الآخر، ويحتمل أن يكون الزهري كان يشك فيه، فيقول تارة: رجل، وتارة: رجلان، فقد رواه سعيد بن منصور، عن هشيم، عن الزهري: «لقيه رجل أو رجلان» بالشك، وليس لقوله: رجل مفهوم، نعم رواه مسلم من وجه آخر من حديث أنس بالإفراد، ووجهه ما قدمته من أن أحدهما كان تبعاً للآخر، فحيث أفرد ذكر الأهل، وحيث ثنى ذكر الصورة.

<sup>(</sup>١) في: (ج) زيادة اصلى الله عليه وسلم ١.

<sup>(</sup>٢) في ﴿الصحيحينِ ؛ ﴿من الإنسان ؛ ، وفي رواية للبخاري (٢٠٣٩) بلفظ: ﴿ابن آدم ٩ .

<sup>(</sup>٣) في البخاري: «سوءًا»، بدل: «شرًا».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٢٨١)، ومسلم (٢١٧٥).

<sup>(</sup>٥) في: (ج) اليقلبها».

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٢٠٣٥)، ومسلم (٢١٧٥/ ٢٥).

<sup>(</sup>٧) في: (ب) زيادة: «الأول».

كتاب الحسج \_\_\_\_\_

## كتاب الحسج باب المواقيت

٢١٦ عن عبدالله بن عَباس رضي الله عنهما (١٠)؛ أنَّ رسولَ الله عَلَيْ وَقَتَ لأَهْل المُدينة : ذَا الحُليْفَة . ولأَهْل الشَّام : الجُحْفَة . ولأَهْل نَجْد : قَرْنَ المنازِل ولأَهْلِ اليَمَن : يَلَمْلَمَ ، « هُنَّ لَهُن ، ولمن أَتَى عَلَيْهِنَّ من غَيرهن (٢١٦ ، ممن أَرادَ الحَجَّ والعُمْرة ، ومَنْ كَان دُون ذلك فَمَن حيثُ أنشأ ، حتَّى أهلُ مَكة منْ مَكَّة »(٢) .

٢١٧ ـ و (٤) عن عبدالله بن عُمر رضي الله عنهما ؛ أنّ رسولَ الله عَلَيْ قالَ: "يُهِلُّ أَهلُ الله عَلَيْ قالَ: "يُهِلُّ أَهلُ المدينة : مِن ذي الحُليْفَة ، وأهلُ الشَّامِ : من الجُحْفَة ، وأهلُ نَجْد : مِن قَرْنِ » . قال عبد الله : وبَلَغَنى أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قالَ: " ومُهلُ أهلُ اليَمَنِ : مِنْ يَلَمْلَمْ "(٥) .

# باب ما يَلْبِسُ المُحرمُ من الثِّيابِ

٢١٨ ـ عن عبدالله بن عُمَر رضي الله عنهما (١) ؛ أنَّ رجلاً قالَ : يا رسولَ الله ! ما يَلْبَسُ الْمُحرِمُ (٧) مِن الثِّيابِ ؟ قالَ رسولُ الله ﷺ : ﴿ لا يَلْبَسُ القُمُص (١) ولا العَمَائم ، ولا السَّراويلاتِ ، ولا البَرَانِسَ، ولا الخِفافَ ، إلاّ أحدٌ لا يَجِدُ نَعْلَين فَلْيَلْبَس الْحُفَيْن ،

<sup>(</sup>١) في: (١، ح) «عنه» بالإفراد.

<sup>(</sup>٢) في: (هـ) امن غير أهلهنا.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٥٢٤)، ومسلم (١١٨١/١١٨).

<sup>(</sup>٤) في: (ح) بدون الواو.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٥٢٥)، ومسلم (١١٨٢/ ١٣).

<sup>(</sup>٦) في (أ، ح) (عنه) بالإفراد، والتصويب من: (ب،ج، د).

<sup>(</sup>٧) قال ابن الملقن في الإعلام (٦/ ٣٧): الألف واللام في «المحرم» للجنس، ولذلك جمع عليه الصلاة والسلام القمص وما بعدها، ولو أريد المحرم الواحد لقيل: ولا يلبس قميصاً ولا عمامة، ونحو ذلك بالإفراد، وإن كان في بعض الروايات إفراد «القميص».

<sup>(</sup>A) في: (ب، ج، ح) وكذا في هامش الأصل في نسخة أخرى اقميص؟.

ولْيَقْطَعْهُما أَسْفَل من الكَعْبَين ، ولا يَلْبَس مِن الثِّيابِ شَيْناً مَسَّه زعفران أو وَرْسٌ "(١). \* وللبُخاري: «ولا تَنْتَقبُ المرْأَةُ ولا تَلْبَسُ القُفَّازَيْن "(١).

٢١٩ - عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : سمعتُ النبي يَعَظِبُ يَخْطِبُ بعَرَفَاتٍ : « مَن لَمْ يَجِدْ إِذَارًا فليَلْبس سَرَاوِيلَ (") للمُحْرِم » (ا).

قال: وكَانَ عبدالله بن عُمَر يزيدُ فيهما: لبَّيكُ (٥) لبَّيكَ وسَعْديك، والخيرُ بيَدَيْك (١٠) بيَدَيْك (١٠) ، والرَّغْباءُ إليكَ والعَملُ (٧).

٢٢١ - عن أبي هُريرة [رضي الله عنه] (٨) قال: قال النبي (٩) على الله يحلُ الأمرأة

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٥٤٢)، ومسلم (١١٧٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٨٣٨).

<sup>(</sup>٣) في: (الأصل، ج، د) «السراويل» والتصويب من: (١، ب، د، ه، ح) ومن هامش الأصل، وصحيح البخارى.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٨٤١) واللفظ له، ومسلم (١١٧٨).

<sup>(</sup>٥) في: (د) مرة واحدة.

 <sup>(</sup>٦) عند مسلم زيادة (لبيك) قبال ابن الملقن في الإعلام (٦/٥٥): واسقط المصنف منها لبيك بعد قوله:
 (والخير بيديك) وهذه الزيادة موجودة أيضاً في الجمع بين الصحيحين للحميدي (٢/ ١٤٣، ح ١٢٤٨).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (١٥٤٩)، ومسلم (١١٨٤/ ١٩)، واللفظ له، وليس عند البخاري زيادة ابن عمر عنه. قال الزركشي في النكت (ص: ١٩٨): قوله: «وكان ابن عمر يزيد فيها لبيك وسعديك» هذه الزيادة ليست في البخاري، بل أخرجها مسلم خاصة، كما نبه عليه عبد الحق في جمعه (٢/ ١٩٩، ح ١٨٣٨، ونصه: لم يذكر البخاري زيادة عمر)، ولا ابن عمر، وقال الصنعاني في الحاشية (٣/ ٤٨١): ولكن الذي في مسلم أنه كان يزيد ذلك عمر، وفي رواية مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يزيد فيها ذلك.

وقال ابن حجر في الفتح (٣/ ٤١٠): فعرف أن ابن عمر اقتدى في ذلك بأبيه.

<sup>(</sup>٨) الزيادة من: (ب، ج، د، هـ).

<sup>(</sup>٩) في: (ج، ح) (رسول الله).

تُؤْمِنُ بالله واليوم الآخرِ ، أَنْ تُسافِرَ مَسِيرة يوم وليلة ، إلا وَمَعَها حُرْمة (١) (١) . \* وفي لفظ للبُخَاري (٣) : (٤) « تُسافِرُ مَسِيرة يوم إلا مَعَ ذِي مَحْرَم (٥٠) .

### باب الفدية

٢٢٢ عن عبدالله بن مَعْقِل (1) [رضي الله عنه] (٧) قال : جَلَستُ إلىٰ كَعْب بن عُجْرة (٨) فسألتُهُ عن الفِدْيَة ؟ فقال : نزلتْ في خاصة ، وهي لَكُم عامة ! حُمِلْتُ إلىٰ رسولِ الله عَلَيْ ، والقملُ يَتَنَاثرُ عَلَىٰ وَجْهِي ، فقال : « ما كنتُ أرىٰ الوجعَ بلغَ بكَ ما أرىٰ » أو : « ما كنتُ أرىٰ الجَهْدَ بلغَ بِكَ ما أرىٰ ، أتجدُ شاة ؟ » فقلت : لا ، قال : «فصم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مَساكينَ ، لكلِّ مسكين نصف صاع » (١) .

\* وفي رواية : فأمَرهُ رسولُ الله ﷺ : أَنْ يُطعِمَ فَرَقاً بين سِتة ، أَوْ يُهِدِي شَاةً ، أو يَصُومَ ثلاثةَ أيام (١١٠)(١١).

<sup>(</sup>۱) في هامش (۱): "قيل: لفظ الحميدي (الجمع بين الصحيحين ٣/ ١١٣ ، ح ٢٣١٧) في المتفق عليه بعد قوله: "يوم وليلة" وليس معها حرمة.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٠٨٨) واللفظ له، ومسلم (١٣٣٩/ ٤٢١).

<sup>(</sup>٣) في: (ب) «وهو لفظ البخاري» بدل: «وفي لفظ البخاري».

<sup>(</sup>٤) في: (هـ) زيادة «أن».

<sup>(</sup>٥) بهذا اللفظ ليس للبخاري، وإنما هو لمسلم (١٣٣٩/ ٤٢٠).

اتفق الزركشي في النكت (ص: ٢٠٠)، وابن الملقن في الإعلام (٦/ ٧٣) أن اللفظ الذي عزاه المصنف إلى البخاري وحده، هو في مسلم أيضاً، فعزوه هذا اللفظ إلى البخاري وحده يوهم انفراده بذلك، وليس كذلك لما علمته، فلو حذف واقتصر على قوله: وفي لفظ كان أولى.

<sup>(</sup>٦) في (أ، ب، ج، ح) «مغفل» بالغين والفاء، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) الزيادة من : (١، ب، ج، د، ح).

<sup>(</sup>٨) في: (هـ) زيادة ارضي الله عنه ١.

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري (١٨١٦)، ومسلم (١٢٠١/ ٨٥).

<sup>(</sup>١٠) رواه البخاري (١٨١٧).

### باب حرمة مكة

قال لعَمْرو بن سَعِيد بن العاص (١) وهُو يَبْعَث البُعُوثَ إلى مكّة -: الذَن لي ايُها الأميرُ قال لعَمْرو بن سَعِيد بن العاص (١) وهُو يَبْعَث البُعُوثَ إلى مكّة -: الذَن لي ايُها الأميرُ أن أُحدّ تَكُ قولاً قام به رسولُ الله على الغَدَ مِنْ يَومِ الفَتْحِ ، فسمعته أَذُنايَ ، ووَعاهُ قلْبِي ، وأَبْصَرَتْه عَيْنَاي ، حِين تَكلّم به ، انَّه حَمدَ الله ، وأثنى عليه ، ثمَّ قال : « إنّ مكّة عرَّمها الله ، ولم يُحرِّمها الناسُ ، فلا يَحلُّ لامري يُؤْمنُ بالله واليوم الآخرِ أن يَسْفَك حرَّمها الله أو لا يعضد بها شَجَرة ، فإنْ أحدٌ ترخص بقتال رسول الله على فقولُوا : إنّ الله أذن لرسُوله إلله على ولم يأذن لكم ، وإنّما أذن لي ساعة من نهار ، وقد عادت عرمتُها اليوم كحرُمتِها بالأمس ، فليبلغ الشاهدُ الغائب » .

فقيل لأبي شُرَيح : ما قالَ لكَ ؟ قال : أنا أعلمُ بِذَلك مِنْك يا أباشُرَيح . إنَّ الحرمَ لا يُعيذُ عاصيًا ، ولا فارًا بدَم ، ولا فارًا بخَرْبَةِ (٥).

\* الخَرْبِة (١): بالخاء المعجمة والرَّاءِ المهملة، قيل: الجِنَاية (٧)، وقيل: البَليَّةُ،

<sup>(</sup>۱) في هامسش الأصل: «حاشيسة: من الكنى لابن عبد البر (١/٣٣٧، ت ٣٢٦) وفي اسم أبي شريع أقوالاً أخر، قيل: عمرو بن خويلد، وقيل: كعب بن عمرو، وقيل: هانئ بن عمرو، وأصحها: خويلد بن عمرو الذي في أصل الكتاب، والله أعلم».

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: «حاشية: عمرو بن سعيد، هو أبو أمية: عمرو بن سعيد بن العاصي بن سعيد بن العاصي، يعرف بالأشدق، ويقال: إن أول من سماه بذلك معاوية رضي الله عنه، قيل: إنه رأي النبي قلل والله أعلم».

<sup>(</sup>٣) في: (ب) في الموضعين (فيها).

<sup>(</sup>٤) في: (ج) اأذن لرسول الله، وفي: (د) بدون اصلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٠٤)، ومسلم (١٣٥٤/ ٤٤٦).

<sup>(</sup>٦) في: (هـ) قبل هذا زيادة اقال رضى الله عنه؛.

<sup>(</sup>٧) في: (ب، ج، د) الخيانة، وما في الأصل هو الصواب، وكذا ورد بلفظ: الجناية عند ابن الأثير في النهاية (٢/ ١٧، باب الخاء مع الراء) ونقل عنه ابن منظور في اللسان (٢/ ٣٤٨، فصل الخاء المعجمة) وقال ابن الملقن في الإعلام (٦/ ١٨): وأصلها سرقة الإبل كما ذكرها المصنف، وتطلق على كل جناية سواء كانت في الإبل أو غيرها.

كتاب الحسج \_\_\_\_\_

وقيل: التُّهمةُ، وأصلُها في سرقة الإبل، قال الشَّاعرُ: الخَارِبُ اللصُّ يُحبُّ الخَارِبِا(١)

٢٢٤ ـ عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسولُ الله عليه عنهم فتح مكة .: « لا هجْرة ، ولكن جهادٌ ونيَّةٌ . وإذا استَنْفَرْتُم فانفُرُوا » .

وقالَ يَوْمَ فَتح مكّة : « إِنَّ هَذَا البلدَ حرَّمهُ () الله يومَ خلقَ السَّماواتِ والأرضَ ، فَهُو حرامٌ بحُرمةِ الله إلى يَوْم القيامة ، وإنَّه لم يحلَّ القتالُ () فيه لاحد قَبْلِي ، ولم يَحلَّ لي إلا ساعة من نَهارٍ ، فهُو حَرامٌ بحرمةِ الله إلى يَوْم القيامة ، لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ ولا يُنَقَّرُ صَيْدُه ، ولا يَلتقطُ لُقَطَته إلا مَنْ عرَّفها ، ولا يُخْتَلى () خَلاه » . فقال () العباسُ : يا رسولَ الله ! إلا الإذْخر ؛ فإنّه لِقَيْنِهم وبيوتِهم . فقال () : « إلا الإذْخر ) ()() .

(١) ذكره المبرد في الكامل (٣/ ٤٣) ولم ينسبه، قال الشاعر الراجز:

والخارب اللص يحب الخاربا وتلك قربي مثل أن تناسبا أن تُشبه الضرائبُ الضّرائبا

والمعنى: لا يركن اللص إلا إلى لص مثله، وكأن العلاقة بينهما علاقة النسب، أو كأن الشبه الذي يجمع بين خلقيهما شبه أبناء البطن الواحدة بعضهم لبعض.

(٢) في: (د) «حرمها».

(٣) في: (ح) «لا يحل».

(٤) في هامش الأصل: «حاشية: يختلئ بحشيش، وقيل: بقطع، ويعضد: يقطع، واللَّه تعالىٰ أعلم».

(٥) في: (د) اقال وكذا في: (هـ) وفيها أيضًا زيادة ارضي الله عنه .

(٦) عند البخاري، وكذا في الجمع للحميدي: (قال)، ولا توجد في: (ح).

(٧) رواه البخاري (١٨٣٤) واللفظ له، ومسلم (١٣٥٣)، الجمع بين الصحيحين للحميدي (١٨/٢-١٩.)
 ح ٩٩٧).

(٨) في هامش (١): «حديث أبي هريرة في قسم المتفق عليه من الحميدي (الجمع بين الصحيحين ٣/ ٨٣ ـ ٨٤، ح ٢٢٦٣) مذكور من روايتين: إحداهما: عن يحيئ بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، ثم ذكرها، والرواية الثانية: عن أبي نعيم، عن شيبان، ثم ذكرها.

(٩) في: (هـ) قبل هذا ﴿قال رضي اللَّه عنه ٤.

#### باب ما يجوز قتله

٢٢٥ ـ عن عائشةَ رضي الله عنها ؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ : « خَمْسٌ مِن الدَّوابِ كُلُهنَّ فَاسِتٌ (١) ، يُقْتلنَ في (١) الحَرمِ : الغُرابُ ، والحِدَّأَةُ ، والعَقْربُ ، والفَارَةُ ، والكلبُ العَقُورُ »(١) .

\* ولمسلم: « بِقَتْلِ (1) خمس فواسقَ في الحلِّ والحرم »(٥).

\* الحِدَأَةُ: بكسر الحاء، وفَتْح الدَّالِ مَهْموز (١).

#### باب دخول مكة وغيره

٢٢٦ ـ عن أنسِ بن مالك رضي الله عنه ؛ أنَّ رسولَ الله عَلَى دُخَلَ مكَّة (٧) عـامَ الفَتْح ، وعلى رأسِهِ المِغْفَرُ (٨) ، فلمَّا نَزَعه جاءًهُ رجلٌ ، فقالَ : ابنُ خَطَل (٩) مُتعلقٌ

(١) في: (هم، ح) الفواسق.

(٢) في: (هـ) زيادة «الحل و».

(٣) رواه البخاري (١٨٢٩)، واللفظ له، ومسلم (١٩٨/ ٦٨).

(٤) في: (أ، ب، هـ، ح) "يقتل" بالمثناة التحتية، وفي: (ج) "يقتلن" والمثبت موافق لمسلم، نقله على الصواب ابن الملقن في الإعلام (٦/ ١٤١) وقال: وقول عائشة التي نبهنا عليه: "بقتل خمس فواسق" هو بإضافة «خمس» لا بتنوينه كما ضبطه النووي في شرح مسلم.

(٥) مسلم (١١٩٨/ ٧٠).

قسال الزركسشي في النكت (ص: ٢٠٦): اعلم أن اللفظ الأول للبخساري، ولمسلم مسئله إلا أنه قال: «فواسق» بدل «فاسق».

وأما اللفظ الثاني الذي عزاه لمسلم فليس فيه كذلك، وإنما لفظه : «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم» ولعل وفي رواية له (١٩٨/ ٧٠) قالت: «أمر رسول الله على يقتل خمس فواسق في الحل والحرم» ولعل المصنف أراده لكن ليس هو لفظ النبي على إنما هو لفظ الراوي.

(٦) امهموز، لا توجد في: (١، ب، د، هـ)، وهذا التفسير لا يوجد في: (ب،ح).

(٧) في: (هـ) «يوم» بدل (عام»، وفي (١): كتب فوقها (يوم» ووضع عليها علامة: صح، وفي: (ج) «يوم
 عام»، وفي: (ح) «عام يوم».

(٨) في هامش الأصل: «حاشية: المغفر: قناع الحديد».

(٩) في هامش الأصل: «اسمه: عبد العزى، وقيل: غالب، وقيل: عبد الله، وقيل: هلال، ذكره ابن بشكوال ولم يذكر غالبًا».

بأَسْتار الكَعْبَة ، فقالَ : «اقتُلُوه»(١).

٢٢٧ ـ و (٢) عن عبدالله بن عُمَر رضي الله عنهما ؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ دَخَل مكَّةَ من كَدَاءٍ، مِن الثَّنِيَّةِ العُلْيَا الَّتِي بالبَطْحاءِ، وخَرَجَ من الثَّنِيَّةِ السُّفْلي (٣).

٢٢٨ - [و] (''عن عبدالله بن عُمَر رضي الله عنهما ('' قال : دخل رسولُ الله عليه البيت ، وأسامةُ بنُ زيد ، وبلالٌ ، وعثمانُ بنُ طَلْحة فأَغْلَقُوا عَلَيْهم البابَ ، فلمّا فَتحُوا كنتُ أوّل من وَلَج ، فَلَقِيتُ بِلالاً ، فَسَالتُه : هَلْ صلَّىٰ فيه رسولُ الله عَلَيْ ؟ قالَ : نَعَم . بَيْنِ العَمُودَينِ اليَمَانِيَيْنَ ('').

٢٢٩ ـ عن عُمر (٧) رضي الله عنه ؛ أنّه جاء إلى الحَجَر الأَسُودِ فقَبَله . وقالَ : إنّي لأَعْلمُ أنّك حَجرٌ ، لا تَضُرُّ ولا تَنْفعُ ، ولولا أنّي رأيتُ النبيَّ (١) عَلَمُ أنّك حَجرٌ ، لا تَضُرُّ ولا تَنْفعُ ، ولولا أنّي رأيتُ النبيَّ (١٠٠ عَنال : قدم رسولُ الله عَنهما] (١٠٠ قال : قدم رسولُ الله عَنهما)

<sup>=</sup> قال ابن حجر في الفتح (٤/ ٦١): والجمع بين ما اختلف فيه من اسمه أنه كان يسمئ عبد العزى، فلما أسلم سمي عبد أ، وأما من قال: هلال، فالتبس عليه بأخ له اسمه هلال، بين ذلك الكلبي في النسب، وقيل: هو عبد الله بن خطل، وقيل: غالب بن عبد الله بن خطل، واسم خطل: عبد مناف من بني تميم بن فهر بن غالب.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۸٤٦)، ومسلم (۱۳۵۷/ ٤٥٠) واللفظ له، الجمع بين الصحيحين (۲/ ٤٨٣، ح

<sup>(</sup>٢) في: (١، ب، ج، د، ه، ح) بدون الواو.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٥٧٦)، ومسلم (١٢٥٧/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٤) الزيادة من: (١، ب، ج، د، ه، ح).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «عنه» والتصويب من: (ب، ج، د، هـ، ح) ولا يوجد في: (١).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (١٥٩٨) واللفظ له، ومسلم (١٣٢٩/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٧) قي: (هـ) زيادة «ابن الخطاب».

<sup>(</sup>٨) في الأصل "رسول الله" ثم كتب عليها «النبي» وعليها كلمة "صح"، وكذا في: (ج، هـ) وفي نسخة أخرى في: (د).

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري (١٥٩٧)، ومسلم (١٢٧٠/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من : (ب، ج، د، هـ).

وأصحابه (''). فقالَ المشركُون: إنّه يَقْدُمُ عليكم وَفْدٌ وَهَنَهُم ('' حُمّىٰ يشربَ، فأَمَرهُم النبي تُعَلَيْ أَنْ يرمُلُوا النبي تُعَلَيْم أَنْ يرمُلُوا الأَشُواطَ الثلاثة، وأَنْ يَمْشُوا ما بَيْن الرُّكْنَين، ولم يُنَعْهُم أَنْ يرمُلُوا الأَشُواطَ كلّها إلا الإِبقاءُ ('') عَلَيْهم ('').

٢٣١ ـ عن عبدالله بن عُمرَ [رضي الله عنهما] (٥) قال: رأيتُ رسولَ الله على - حِينَ يَقدَمُ مكةَ ـ إذا اسْتَلَم الرُّكنَ الأَسْودَ، أوَّلَ ما يَطُوفُ : يَخُبُّ ثلاثةَ أَشُواطِ (١).

٢٣٢ ـ عن عبدالله بن عباس [رضي الله عنهما] (١) قال : طاف النبي على في حَجّة الوَدَاعِ على بَعِير ، يَسْتلمُ الرُّكنَ بِحْجَز (١).

\* المحجِّنُ : عَصا مَحْنية الرَّأْس .

٢٣٣ ـ عن عبدالله بن عُمرَ [رضي الله عنهما] () قال : لم أرَ النبي الله يستلِمُ مِنَ البيت إلا الرُّكنين اليَمانيُّين (١٠٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل وفي هامش: (أ) في نسخة أخرى زيادة امكة؛ وكذا في: (ج، د، هـ).

<sup>(</sup>٢) في: (ب، ج، د، هـ)، وفي هامش الأصل: اوهنتهم اوهي رواية عند البخاري برقم (٤٢٥٦)، وفي هامش الأصل في نسخة أخرى اوقد ابدل اوفد ا.

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: «حاشية: الإبقاء: يجوز فيها: الرفع والنصب، والنصب أصوب». قال القرطبي في المفهم (٣/ ٣٧٦): روايتنا: الإبقاءُ ـ بالرفع ـ على أنه فاعل بمنعهم، ويجوز نصبه على أن يكون مفعولاً من أجله، ويكون في: بمنعهم، ضمير عائد على النبي على النبي المناه.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٦٠٢) واللفظ له، ومسلم (١٦٦٦/ ٢٤٠)، الجمع بين الصحيحين (٢/ ٤٣، ح

<sup>(</sup>٥) الزيادة من: (ب، ج، د، ه، ح).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (١٦٠٣)، ومسلم (١٢٦١/ ٢٣٢)، وعندهما: «أطواف» بدل: «أشواط» وزادا: «من السبع».

<sup>(</sup>٧) الزيادة من: (١، ب، ج، د، هـ) وفي: (١) (عنه بالإفراد.

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري (١٦٠٧)، ومسلم (١٢٧٢/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٩) الزيادة من: (ج، د، هـ).

<sup>(</sup>١٠) رواه البخاري (١٦٠٩)، ومسلم (١٢٦٧/٢٤٢).

كتاب الحسج \_\_\_\_\_

### باب التمتع

٢٣٤ عن أبي جَمْرة ـ نَصْر بن عِمْران الضَّبعي (١) قال : سألت ابنَ عباس (٢) عن المُتعة ؟ فأمَرني بها، وسألتُه عن الهَدْي ؟ فقال : فيها (١) جَزورٌ أو بقرةٌ، أو شاةٌ ، أو شركٌ في دم . قال : وكأنّ ناسًا (١) كَرِهُوها ، فنمْتُ ، فرأيتُ في المنام كأنَّ إنساناً (١) يُنادي : حج مبرورٌ ، ومُتعةٌ مُتقبَّلةٌ . فأتيتُ ابن عباس (١) فحدَّثتُه (٧) . فقالَ : الله أكبر، سئنَّة أبي القاسم عليه (١) .

حَجَّة الوداع بالعُمْرة إلى الحجِّ، وأهدى ، فساق مَعَه الهَدْي مِنْ ذي الحُلَيْفة ، وبَداً رسولُ الله إلى الحجِّ، وأهدى ، فساق مَعَه الهَدْي مِنْ ذي الحُلَيْفة ، وبَداً رسولُ الله عَلَيْ مَنْ ذي الحُلَيْفة ، وبَداً رسولُ الله عَلَيْ ، فأهل بالحجِّ، فتَمتع الناسُ مع رسولِ الله عَلَيْ بالعُمرة إلى الحجِّ، فكانَ مِنَ النَّاسِ مَن أهدى ، فساق الهَدْي من ذي الحُلَيْفة . ومنهم من لم يُهُد ، فلما قَدم النبي عَلَيْ ، قالَ للنَّاسِ : «مَن كانَ مِنْكم أهدى نا البَيْت وبالصقام من شيء حَرُم منه حتَّى يَقْضي حجَّه ومَن لم يكن آهدى فليطف بالبَيْت وبالصقا

<sup>(</sup>١) في: (هـ) زيادة ارضي الله عنها.

<sup>(</sup>٢) في: (ب) زيادة (رضى الله عنه).

<sup>(</sup>٣) ني: (ج) النيه ال

<sup>(</sup>٤) في الأصل، وفي: (هـ) اوكان ناس اوالتصويب من هامش الأصل، و(أ، ب، ج، د، ح) وصحيح البخاري.

<sup>(</sup>٥) في: (د) «إنسان».

<sup>(</sup>٦) في: (د) زيادة (رضي الله عنه) وكذا عند البخاري بلفظ (عنهما).

<sup>(</sup>٧) في: (د) زيادة «بذلك».

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري (١٦٨٨) واللفظ له، ومسلم (١٢٤٢/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٩) الزيادة من: (١، ج، د، هـ).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل (النبي) ثم كتب فوقها (رسول الله) والمثبت موافق لباقي النسخ والصحيحين.

<sup>(</sup>١١) في هامش الأصل: فحاشية: يقال: حلّ وأحلّ، وهدئ وأهدى ذكره ابن مالك وغيره، واللّه أعلمه.

والمرْوَةِ، وليُقصِّرْ وليُحْلِلْ، ثمَّ ليُهِلَّ بالحجِّ وليُهْدِ، فمَنْ لم يَجِدْ هَدْياً، فليَصُم ثلاثةَ أيامٍ في الحجِّ وسبعةً إذا رجَعَ إلى أهْله».

فطاف رسولُ الله على حين قدم مكة ، واستلم الرُّكنَ أوَّل شيء ، ثمَّ خَبُّ ثلاثة أطُواف (١) من السَّبْع ، ومشكى أربعة (١) ، وركع حين قضى طَوافَه بالبَيْت عند المقام ركْعتين ، ثمَّ سلَّم فانْصَرف ، فأتى الصَّفا ، فطاف بالصَّفا والمروة سبعة أطواف ، ثمَّ لم يَحْلِلْ من شيء حَرُم منه حتَّى قضى حجَّه ، ونَحَر هَدْيه يَوْم النَّحر ، وأفاض فَطَاف بالبيت ، ثمَّ حلَّ من كلِّ شيء حَرُم منه ، وفَعَل (١) مثل ما فعل رسولُ الله على من أهدى (١) فساق (١) فساق (١) الهجي من النَّاس (١) .

٢٣٦ - عن حَفْصة (١٠٠ - زوج النبي عَلَيْ - أنَّها قَالَت : يا رسولَ الله ! ما شأنُ النَّاسِ حَلُّوا من العُمرة (١٠٠ ، ولم تحلَّ أنتَ من عُمْرتِكَ ؟ فقالَ : " إنِّي لبَّدْتُ رأسِي (١٠) ، وقلَّدتُ هَدْيى ، فلا أحلُّ حتَّى أَنْحرَ (١٠٠) .

٢٣٧ - عن عمران بن حُصين [رضي الله عنه](١١) قال: نزلت آيةُ المُتعة في

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل في نسخة «أشواط».

<sup>(</sup>٢) في: (د) زيادة «أطواف»، وفي: (ب) «أربعًا».

<sup>(</sup>٣) في الأصل «ففعل» والتصويب من (أ، ب، ج، د، ه، ح) ومن الصحيحين، وفي: (هـ) زيادة «الناس».

<sup>(</sup>٤) في: (ح) «الهدي».

<sup>(</sup>٥) هكذا في الأصل «بالفاء» وفي باقي النسخ والصحيحين «وساق» بالواو.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (١٦٩١)، ومسلم (١٢٢٧/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٧) في: (د) زيادة «رضى الله عنها».

<sup>(</sup>٨) (من العمرة» لا توجد في رواية مسلم، قال ابن عبد البر: زعم بعض الناس أنه لم يقل أحد في هذا المحديث عن نافع (ولم تحل أنت من عمرتك» إلا مالك وحده، قال: وهذه اللفظة قالها عن نافع جماعة منهم: عبيد الله بن عمر، وأيوب بن أبى تميمة، وهما ومالك حفاظ أصحاب نافع.

<sup>(</sup>٩) في: (د) في نسخة أخرى زيادة اشعري،

<sup>(</sup>١٠) رواه البخاري (١٥٦٦)، ومسلم (١٢٢٩/١٧٦).

<sup>(</sup>١١) الزيادة من: (أ، ج، د، هـ) وفي: (أ، ج) (عنه) بالإفراد.

كِتَابِ اللّهِ (١)، ففَعْلنَاهَا(١) مَعَ رسولِ اللّه ﷺ، ولم يَنْزِلْ قرآنٌ يُحَرِّمُه ، ولم يَنْهَ عنها حَتَّى ماتَ، قال رجلٌ برَأْيِه ما شَاءَ(٢).

\* قال البُخَاري (٤): يُقال إنَّه عُمر (٥).

ولمسلم: نَزَلت آيةُ المُتْعَة ـ يعني: مُتْعَة الحجِّ ـ وأَمَرَنا بِهـ ارسـولُ الله ﷺ ثمَّ لَم تَنْزل آيةٌ تَنْسخُ آية مُتْعة الحجِّ . ولم يَنْه عَنْها حتَّىٰ مات (١).

\* ولهما بعناه (٧).

### باب الهدي

٢٣٨ عن عائشة (^) رضي الله عنها (٩) قالَتْ: فَتَلَتْ قَلَائِدَ هَـ دْي النبيِّ (١٠٠) الله عنها (١٠٠) ثمَّ أَشْعرَها وقلّدَها أو قلَّدتُها ثمَّ بَعثَ بِها إلى البَيْتِ ، وأقامَ بالمدينةِ . فما حَرُم عليه شيءٌ كانَ لهُ حلاً (١٠) .

(١) في : (هـ) زيادة اعز وجل.

(Y) في هامش الأصل في نسخة «وفعلناها».

(٣) رواه البخاري (١٨ ٤٥).

(٤) في: (هـ) زيادة (رحمه الله تعالى»، وبعد قوله: (عمر» زيادة (رضي الله عنه».

(٥) قال الحافظ في الفتح (٣/ ٤٢٢): (لم أر هذا في شيء من الطرق التي اتصلت لنا من البخاري، لكن نقله الإسماعيلي عن البخاري كذلك، فهو عمدة الحميدي في ذلك».

(٦) رواه مسلم (١٢٢٦/ ١٧٢) وزاد: «قال رجل برأيه بعد ما شاءً».

(A) في هامش (أ): «حديث عائشة أول باب الهدي، قال فيه الحميدي (الجمع بين الصحيحين ٣ / ٣٤، ح ١٥٨ ): وأخرجاه من حديث أفلح بن حميد، عن القاسم، عن عائشة قالت: فتلت قلائد بدن رسول الله عنه أشعرها وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت والباقي مثله سواء، وليس في شيء... فليتأمل.

(٩) قوله: (رضى الله عنه لا يوجد في: (ب).

(١٠) في: (ب) (رسول الله)، وكذا في هامش الأصل في نسخة أخرى.

(١١) زاد مسلم: "بيدي" وهي أيضًا عند البخاري في رواية برقم (١٦٩٦).

(١٢) رواه البخاري (١٦٩٩)، ومسلم (١٣٦١/٣٦٢).

(١٣) في: (هـ) زيادة: «أشـعـرها: شق سنامـهـا الأيمن حـتىٰ سـال الـدم»، وفي هامش الأصل في نسـخـة أخرىٰ: «حلالاً». ٢٣٩ ـ و(١)عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: أَهْدَىٰ النبيُّ عَلَيْ مَرَّةً غَنَما ٢٦٠ .

٢٤٠ ـ و (٣) عن أبي هُرَيرة رضي الله عنه؛ أن نبيَّ الله (١) عَلَيْ رَأَىٰ رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً قَالَ : « ارْكَبْها » ، [قَالَ] (٥) : فرأيتُهُ راكبَها ، يُسَايرُ النبيَّ عَلَيْهُ (١) .

\* وفي لفظٍ: قال في الثَّانِية، أو (٧) الثَّالِثة: «ارْكَبْها وَيُلك (٨)، أو وَيُحـَك (٩).

٢٤١ - عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرَني النبيُّ آَنُ أَقُوم على بُدْنِهِ ، وأَنْ أَتَصدَّقَ بِلَحْمِها وجُلُودِها وأَجِلَتِها ، وأَنْ لا أُعْطِي الجَزَّار مِنْها شَيْسًا . وقال: « نحنُ نُعْطِيه مِنْ عِنْدِنا »(١٠).

<sup>(</sup>١) في: (ج، ح) بدون الواو، وفي: (ب) دون قوله: ارضي الله عنها».

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۷۰۱) واللفظ له، ومسلم (۱۳۲۱/۳۹۷)، وقال ابن الملقن في الإعلام (۲/۲۷۷):
 ولم يذكر المصنف في هذه الرواية تقليد الغنم، وهو ثابت في رواية مسلم.

<sup>(</sup>٣) في: (أ، ج، د، ه، ح) بدون الواو.

<sup>(</sup>٤) في: (ح) «رسول الله».

<sup>(</sup>٥) الزيادة من: (ج، د) والبخاري.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (١٧٠٦) وزاد في آخره: «والنعل في عنقها»، وهي أيضاً في الجمع بين الصحيحين للحميدي (٣/ ١٢٢، ح ٣٣٢).

<sup>(</sup>٧) في: بزيادة افي،

 <sup>(</sup>٨) في هامش الأصل: «حاشية: ويح كلمة يقال لمن وقع في هلكة، وإنما قالها النبي ﷺ يرثي له من المشي،
 وويل كلمة عذاب، وقال الترمذي: ويح وويل سواء».

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري (١٦٨٩)، ومسلم (١٣٢٢) وليس عندهما: «أو ويحك» وإنما بهذه اللفظة عند البخاري (٩) رواه البخاري (٢/ ٢٠٢) من حديث أنس رضي الله عنه، وانظر أيضًا: الجمع بين الصحيحين للحميدي (٢/ ٢٠٢، ح

<sup>(</sup>١٠) رواه البخاري (١٧٠٧)، ومسلم (١٣١٧/ ٣٤٨) واللفظ له.

كتاب الحسج \_\_\_\_\_

٢٤٢ ــ عن (١) زِياد بن جُبَير (٢ قال : رأيتُ ابنَ عُمَر (٣) قد (١) أَتَىٰ على رَجِلِ قَد أَناخَ بَدَنَتُه فَنَحَرِها (٥) ، فقالَ : ابْعَثْها قيامًا مُقيَّدة ، سنةَ مُحَمد ﷺ (١) .

#### باب الغسل للمحرم

<sup>(</sup>١) في: (ج) بزيادة الواو.

<sup>(</sup>٢) في (١): زيادة قرضي الله عنه اله وهي لا توجد في: (١، ب، ج، د) وزياد بن جبير الثقفي، البصري، ثقة، وكان يرسل، من الثالثة.

<sup>(</sup>٣) في: (هـ) زيادة ارضي الله عنهما،

<sup>(</sup>٤) اقد اسقطت من : (ب، ج).

 <sup>(</sup>٥) في البخاري وفي: (ج) وفي هامش الأصل في نسخة أخرى اينحرها» وأما عند مسلم: اوهو ينحر بدنته باركة».

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (۱۷۱۳)، ومسلم (۱۳۲۰/۲۵۸).

<sup>(</sup>٧) في (أ): زيادة فرضي الله عنه، وهو عبد الله بن حُنين الهاشمي مولاهم، مدني، ثقة، من الثالثة.

<sup>(</sup>٨) في: (هـ) زيادة ارضي الله عنهما».

<sup>(</sup>٩) في: (هـ) زيادة (رضي الله عنه).

<sup>(</sup>۱۰) في: (ب، هـ) «فقلت».

<sup>(</sup>١١) في الأصل (رأيت رسول الله؛ والمثبت من: (أ، ب، ج، د، هـ، ح) ومن هامش الأصل، والصحيحين.

<sup>(</sup>۱۲) رواه البخاري (۱۸٤٠)، ومسلم (۱۲۰۵/۹۱).

- \* وفي رواية : فقال المسورُ لابن عباس : لا أُمارِيكَ أبدًا(١).
- \* القرنان (٢): العمودان اللذان تُشدُّ فيهما الخَشَبة التي تُعَلَّق عليها البكرةُ (٢).

### باب فسخ الحج إلى العمرة

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۱۲۰۵/ ۹۲).

<sup>(</sup>٢) في: (هـ) قبل هذا زيادة «قال رضى الله عنه».

 <sup>(</sup>٣) في: (١) بعد هذا، وقبل الباب: (بسم الله الرحمن الرحيم، رب سهل، وكتب في الهامش: آخر الجزء الأول من الأصل من خط المصنف، وهذا التفسير لا يوجد في: (ب).

في هامش الأصل: «حاشية: البكرة بتسكين الكاف وفتحها التي يستقين عليها، ذكره صاحب كتاب العين، والله سبحانه وتعالى أعلم».

<sup>(</sup>٤) قوله: (رضي الله عنهما» لا يوجد في: (ح)، وفي: (١) «عنه» بالإفراد.

<sup>(</sup>٥) في البخاري زيادة : «ومعه هدي» .

 <sup>(</sup>٦) في: (هـ) زيادة (ويهلون) وفي: (ح) (أو يحللوا).

<sup>(</sup>٧) في: (هـ) زيادة (رضي الله عنها؛ ولا توجد (عائشة؛ في: (ح).

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري (١٦٥١) واللفظ له ، وهو لمسلم بمعناه .

كتاب الحسج \_\_\_\_\_

٢٤٥ ـ وعن جـــابر(١) قـالَ : قَدِمنا مَعَ رسـولِ اللّه ﷺ ، ونحنُ نقـولُ : لبّيـك بالحجرِ أَنَّ ، فأَمَرنا رسولُ اللّه ﷺ فَجَعَلناهَا عُمرةً (١).

٢٤٦ ـ عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: قَدِمَ رسولُ الله على وأصحابُه صبيحة رابعة (٤) ، فأمَرهم (٥) أنْ يَجْعلُوها عُمرة (١) . فقالُوا: يا رسولَ الله ! أيُّ الحلِّ ؟ قال: « الحلُّ كلُه »(٧) .

٢٤٧ ـ عن عُروة بن الزُّبير (١٥ قال : سُئلَ أسامةُ بنُ زيد ـ وأَنَا جَالسٌ ـ : كَيْف كَانَ رسولُ الله (٩) ﷺ [يَسيرُ الْعَنَقَ ، فإذا وَجدَ فجُوةً نَصِ (١١) ؟ قالَ : كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ ، فإذا وَجدَ فجُوةً نَصِ (١١) .

\* العَنَقُ: انبساطُ السَّير ، والنَّصُّ: فوق ذلك (١٣).

<sup>(</sup>١) في: (ج) زيادة «ابن عبد الله ،، وفي: (هـ) زيادة «رضي الله عنه»، ولا توجد الواو في: (ح).

<sup>(</sup>٢) هذا لفظ مسلم، وعند البخاري: (لبيك اللهم لبيك بالحج).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٥٧٠)، ومسلم (١٢١٦/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٤) عندهما زيادة: «مهلين بالحج».

<sup>(</sup>٥) في: (ج) وفي: (د) في نسخة أخرىٰ زيادة ارسول الله ﷺ ٤.

<sup>(</sup>٦) عندهما زيادة: «فتعاظم الناس عندهم».

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (١٥٦٤)، ومسلم (١٧٤٠/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٨) في: (د، هـ) زيادة «رضى الله عنه».

<sup>(</sup>٩) في: (ب) «النبي».

<sup>(</sup>١٠) ايسير، سقطت من الأصل، وزاد البخاري: افي حجة الوداع.

<sup>(</sup>١١) في مسلم: «حين أفاض من عرفة»، وفي: (ج) ايصنعا.

<sup>(</sup>۱۲) رواه البخاري (۱۲٦٦)، ومسلم (۱۲۸۱/ ۲۸۳).

<sup>(</sup>١٣) هذا التفسير ورد في البخاري، ومسلم عن هشام بن عروة الراوي، قال ابن حجر في الفتح (١٨/٢): وكذا بين مسلم من طريق حميد بن عبد الرحمن، وأبو عوانة من طريق أنس بن عياض، كلاهما عن هشام أن التفسير من كلامه.

٢٤٨ - عن عبد الله بن عَمْرو (١٠ رضي الله عنهما ؛ أنَّ رسولَ الله عَلَيْ وَقَف في حجَّة الوَداع، فَجَعلُوا يَسْألُونه، فقال رجلٌ: لم أَشْعرْ فَحَلَقتُ قبلَ أنْ أَدْمِي؟ قال: «أرم، «أذبَحُ، ولا حَرجَ» وجاء (٢٠) آخرُ فقال: لم أَشْعرْ فنَحرتُ قَبْل أَنْ أَرْمِي؟ قال: «أرم، ولا حَرجَ». فما سُئل يومئذ عن شيء قُدِّم ولا أُخر إلا قال: «افعَلْ، ولا حَرجَ» (٣٠).

٢٤٩ ـ عن عبد الرحمن بن يَزِيد النَّخعِي، أنَّه حجَّ مع ابن مسعودٍ ، فرآه يَرْمِي الجَمْرَة الكُبْرَىٰ بسَبْع حَصَياتٍ ، فجَعلَ البيتَ عن يَسارِه ، ومِنِىٰ عَنْ يَمِينه ، ثمَّ قالَ : هذا مَقامُ الَّذي أُنْزِلتُ (٤٠) عليه سُورةُ البَقَرة ﷺ (٥٠) .

١٥١ ـ و(١) عن عائشة رضي الله عنها قالتُ : حَجَجْنا مع النبي "١٠ وَهُ فَأَفَضْنا يومَ النبي "١٠ وَهُ فَأَفَضْنا يومَ النَّحرِ، فحَاضَتُ صَفِيةُ ، فأرادَ النبي اللَّهِ مِنها ما يُرِيدُ الرَّجلُ مِن أهلِه، فقلتُ : يا رسولَ الله إنّها (١١) حائض "! قال (١١) : «أحابِستُنا هِيَ ؟» قالُوا : يا رسولَ الله!

<sup>(</sup>١) في: (ب، هـ، ح) اعمر، وهو خطأ.

<sup>(</sup>Y) في هامش الأصل في نسخة اوجاءه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٨٣)، ومسلم (١٣٠١/٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) في: (ح) «نزلت».

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٧٤٩)، ومسلم (١٢٩٦/٣٠٧).

<sup>(</sup>٦) في: (ب) «يا رسول الله والمقصرين».

<sup>(</sup>٧) في: (أ، ب، ج، د، هـ، ح) والبخاري (يا رسول الله والمقصرين)، والمثبت موافق لمسلم.

<sup>(</sup>۸) رواه البخاري (۱۷۲۷)، ومسلم (۱۰۱۱/۱۳۰).

<sup>(</sup>٩) في: (١، ب، د، ه، ح) بدون الواو.

<sup>(</sup>١٠) في: (ج) وفي: (د) في نسخة أخرى (رسول الله).

<sup>(</sup>١١) في هامش الأصل: في نسخة أخرى (أنا).

<sup>(</sup>١٢) في: (ب) وفي هامش الأصل في نسخة أخرى «فقال».

أَفَاضَتْ يومَ النَّحر، قالَ: ١ اخرُجُوا١١(١).

\* وفي لفظ: قال النبيُّ ﷺ: «عَقْرَىٰ، حَلْقَىٰ ('')، أطافَتْ ('') يومَ النَّحْر؟ " قيلَ: نَعَم. قالَ: «فانفرِي "(١).

٢٥٢ ـ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما قال: أُمِرَ الناسُ أن يكونَ آخرُ عَهُدهم بالبَيْت ، إلا أنَّه خُفِّف عن المرأة الحَائِض (٥).

رُدُ عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما قال : استأذن العباس بن عبد المطلب (٧٠) رسول الله علية أَنْ يَبيتَ عِكةَ لَيالِي منى ، مَنْ أَجْل سِقَايَته ، فأذِنَ لَه (٨٠).

٢٥٤ ـ وعنه (٩) قالَ : جَمَع النبيُ ﷺ بَيْن المغرب والعشاء بِجَمْع ، لِكلِّ واحدة مِنْهُما بِإِقَامة ، ولَمْ يُسبِّح بَيْنَهما ، ولا عَلى إِثْر واحدة مِنْهُما (١٠٠٠).

قال الزركشي في النكت (ص: ٢٢٣): هذا لفظ البخاري بزيادة وإسقاط، فأما الزيادة: فهي لفظة «كل» بعد قوله: «إثر»، وأما الإسقاط: فهو «اللام» من قوله «لكل واحدة منهما» ومسلم ذكره بالفاظ، وانظر أيضًا: الجسم بين الصحيحين للحسيدي (٢/ ٢٨٨، ح ٢٠٣٩)، والإعلام لابن الملقن (٦/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٧٣٣)، ومسلم (١٢١١/٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: «حاشية: عقرى، حلقى على وزن فَعْلى، أي عقرها الله، وقال أبو عبيد: صوابه عقراً حلقاً، وهي كلمة حرب على لسان العرب، وليس المراد الدعاء، وقيل: المراد حقيقة الدعاء عليها إن لم تفعل ما أمر به، والأول: أصح، والله أعلم».

<sup>(</sup>٣) في: (ج) «أفاضت».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٧٧١).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٧٥٥)، ومسلم (١٣٢٨/ ٣٨٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) في: (١، ب، ج، د، ه، ح) وكذا في هامش الأصل في نسخة أخرى بدون الواو.

<sup>(</sup>٧) في: (هـ) زيادة ارضي الله عنه ٩.

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري (١٣٦٤) ، ومسلم (١٣١٥/٣٤٦).

<sup>(</sup>٩) في: (هـ) زيادة «رضي الله عنه»، و قال» لا توجد في: (ج).

<sup>(</sup>۱۰) رواه البخاري (۱۲۷۳)، ولفظه: «كل واحدة» ورواه مسلم بألفاظ (۱۲۸۸/ ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۰).

### باب المحرم بأكل من صيد الحلال

٢٥٥ ـ عن أبي قَتَادة الأنصاري رضى الله عنه ، أنَّ رسولَ الله علي خَرَج حاجًّا ، فَخَرَجُوا مَعه ، فَصَرف طائفة منهم ـ فيهم أبو قَتَادة ـ وقالَ : « خُذُوا ساحلَ البَحْر حتَّى نَلْتَقى» ، فأَخَذوا سَاحلَ البَحْر، فلمَّا انْصَرَفُوا أَحْرَمُوا كُلُّهم، إلا أبا(١) قَتَادة لم يُحْرم، فَبَينَما هُم يَسيرُون، إذ رَأُوا حُمُرَ وَحْش، فحَمَل أبو قَتَادة على الحُمُر، فَعَقر منها أتاناً، فَنَزَلْنا (٢) ، فأكلنا من لحمها ، ثمَّ قُلنا : أَنَاكُلُ لَحْمَ صَيْدِ ، ونَحنُ مُحْرمُون؟ فَحَملنا ما بَقِي من َلحُمها ، فأَدْرَكُنا(٣) رسولَ الله ﷺ ، فسألناه عَنْ ذَلكَ؟ قالَ : «(١) منْكم أحـدٌ أَمَره أَنْ يَحْمل عليها ، أو أَشَار إليها؟ » قالُوا: لا. قالَ : « فكُلُوا ما بَقى منْ لَحْمها "(٥). \* وفي رواية فقال (1): « هَلْ مَعَكُم منه شيءٌ ؟ » فقلتُ : نَعَم . فنَاوَلْتُه العَضُدُ،

فأكلَها(٧).

٢٥٦ ـ عن الصَّعْب بن جَنَامة اللَّيشي، أنَّه أهدى إلى النبي ١٨٠ علي حمارًا وَحشيًّا، وهو بالأَبْواء (٩) ـ أو بودَّان ـ فردَّه عليه . فلمَّا رأى ما في وَجْهه، قالَ : «إنَّا لم نَرُدَّهُ عليك إلا أنَّا حُرْمٌ »(١٠).

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل في نسخة «أبو قتادة» وكتب عليها: كلاهما صحيح.

<sup>(</sup>٢) في: (ج) زيادة امنزلاً،

<sup>(</sup>٣) في: (ج) اثم أدركنا».

<sup>(</sup>٤) في: (ج) زيادة «هل».

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٨٢٤)، واللفظ له، ومسلم (١١٩٦/ ٦٠).

<sup>(</sup>٦) في هامش الأصل في نسخة «قال».

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٢٥٧٠).

<sup>(</sup>A) في: (د) في نسخة أخرى «رسول الله».

<sup>(</sup>٩) في هامش الأصل: «حاشية: الأبواء قرية من عمل الفرع، سميت بذلك لوبائها، وقيل: البوءالسيول بها، والله أعلم، والأبواء وودان: موضعان بين مكة والمدينة».

<sup>(</sup>١٠) رواه البخاري (١٨٢٥)، ومسلم (١١٩٣/٥٠).

نتاب الحسج \_\_\_\_\_

\* وفي لفظ لمسلم(١): رِجْلَ حمارٍ .

\* وفي لفظ<sup>(۲)</sup>: شقَّ حمار .

\* وفي لفظ<sup>(٣)</sup>: عجُزَ حمار .

\* وجه هذا الحديث: أنّه ظنَّ أنّه صِيدَ لأَجْلهِ ، والمُحرِمُ لا يَأْكُل مِا صِيدَ لأَجْله ، والمُحرِمُ لا يَأْكُل مِا صِيدَ لأَجْله (٤).

※ ※ 米

(۱) في رواية منصور.

<sup>(</sup>٢) في رواية شعبة عن حبيب، وفي: (د) في نسخة آخرئ زيادة المسلم».

<sup>(</sup>٣) في رواية شعبة عن الحكم، وكلها تحت رقم (١١٩٣/٥٤).

<sup>(</sup>٤) في: (هـ) وهامش الأصل «حاشية» زيادة «هذا تأويل الشافعي رضي الله عنه».

# كتاب البُيُوْع

٢٥٧ ـ عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما ، عن رَسُولِ الله ﷺ أنَّه قبال: «إذا تَبَايعَ الرَّجلان فكلُّ واحدُ منهُما بالخِيَار ، ما لم يتفَرقا وكانَا جميعًا ، أو يُخيِّر ('' أحدُهما الآخر ('') ، فَتَبَايَعا على ذَلك ، فقد وَجَب البَيعُ (") .

٢٥٨ ـ عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله على: «البَيِّعانِ بالخِيَار ما لم يَتَفرَقا » ـ أو قال : حتَّىٰ يَتَفَرقا ـ فإنْ صَدَقا وبَيَّنا بُورِكَ لهما في بَيْعِهما ، وإن (1) كَتَما وكذَبا مُحِقَّت بَركةُ بَيْعِهِما »(٥).

# باب ما نهي (١) عنه من البيوع

٢٥٩ ـ عن أبي سَعيد الخُدْري رضي الله عنه ؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَىٰ عن المُنابَذةِ، وهِي : طَرْحُ الرَّجلِ ثَوْبَهُ بِالبَيْعِ إلىٰ الرَّجُلِ قَبْلِ أَنْ يُقَلِّبُه أو يَنْظُر إليسه، ونَهىٰ عن

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في «الفتح» (٤/ ٣٣٣) تنبيه: قوله: «أو يخير» بإسكان الراء من «يخير» عطفاً على قوله: «ما لم يتفرقا» ويحتمل نصب الراء على أن «أو» بمعنى «إلا أن».

عقب على هذا الكلام العيني بقوله: قلت: قد ذكرت عن قريب أن هذا القائل ظن أن «أو» حرف العطف، وليس كذلك بل هو بمعنى إلا، وتضمر «أن» بعدها، والمعنى: إلا أن يخير أحدهما الآخر، عمدة القارى (٩/ ٣١٧).

وقال القسطلاني: وفي بعض الأصول: (وخير) بإسقاط الألف، والفعل بلفظ الماضي، إرشاد الساري (٥/ ٧٨).

<sup>(</sup>٢) عند مسلم زيادة: «فإن خير أحدهما الآخر»، وفي هامش الأصل في نسخة أخرى زيادة «فإذا خير أحدهما الآخر».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢١١٢)، ومسلم (١٥٣١/٤٤)، وزادا: "وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع، وهذه الزيادة في نسخة: (هـ).

<sup>(</sup>٤) في: (ج) «فإن».

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢٠٧٩)، ومسلم (٢٥٣٢).

<sup>(</sup>٦) في: (د) اينهي،

المُلامَسة ، والمُلاَمسةُ (١): لَمْسُ الثَّوب لا يَنظرُ إليه (٢).

٢٦٠ - عن أبي هُريرة رضي الله عنه (٣)؛ أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قَال : «لا تَلَسقُوا الله عَلَيْ قَال : «لا تَلَسقُوا الرُّكْبانَ، ولا يَبعُ بعضُكم على بَيْع بعض ، ولا تَناجَشُوا ، ولا يَبع حاضر لبادٍ، ولاتُصرُّوا الغَنَم، ومن ابْتَاعَها فهُو بِخَير النَّظَرينِ، بَعْد أَنْ يَحْلُبَها، إِنْ رَضِيها أَمْسكها، وإِنْ سَخِطها ردَّها وصاعاً منْ تَمر (٤).

\* وفي لفظ : " وهُو بالخِيَارِ ثَلاثاً »(٥).

٢٦١ - عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما ، أنَّ رسولَ الله عَلَى عَنْ بَيعِ حَبَل الحَبَلَة وكانَ بَيْعاً يَتَبايَعُهُ أهلُ الجاهلية و (١٠ كانَ الرَّجلُ يَبْسَاعُ الجَزُورَ إلى أن تُنتَجَ الناقةُ ، ثمَّ تُنتَجَ الَّتِي في بَطْنِها (١٠).

قِيــلَ (^): إنَّه كـانَ يَبِيعُ الشارِف.وهي : الكَبِيرةُ المسنةُ.بِنِتاجِ الجَنِين الَّذِي في بَطْنِ نَاقته.

٢٦٢ ـ وعنه (٩) ، أنَّ رسولَ الله عَلَيْ نَهَىٰ عن بَيْعِ الثَّمَرَةِ حتَّىٰ يَبْدُو صَلاحُها ، نَهِى

(١) عند البخاري في اللباس (٠٨٢٠): ٤. . . والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذاك . . . » .

ولمسلم (٢/ ١٥١١) من طريق عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة . . . أما الملامسة : فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل . . . إلخ .

قال الحافظ في الفتح (٥/ ٣٥٩): وهذا التفسير الذي في حديث أبي هريرة أقعد بلفظ الملامسة والمنابذة، لأنها مفاعلة، فتستدعى وجود الفعل من الجانبين.

- (٢) رواه البخاري (٢١٤٤) واللفظ له، ومسلم (١٥١٢).
  - (٣) قوله: (رضي الله عنه؛ لا يوجد في: (١).
  - (٤) رواه البخاري (۲۱۵۰)، ومسلم (۱۱/۱۵۱).
- (٥) رواه البخاري (٢١٤٨)، ورواه مسلم (٢٥٢٤/ ٢٤) ولفظه: «ثلاث أيام».
- (٦) في: (هـ) زيادة القيل،، وفي: (الأصل، ح) بزيادة الواو، وهي ليست عند البخاري.
  - (٧) رواه البخاري (٢١٤٣) واللفظ له، ومسلم (١٥١٤).
    - (A) في: (ج) (وقيل) بزيادة الواو.
- (٩) في: (ج) فوعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفي: (هـ) زيادة (رضي الله عنه».

كتاب البيوع \_\_\_\_\_\_

البائع والمُشتَرِي (١)(١).

٢٦٣ - عن أنس بن مالك [رضي الله عنه] (١) ، أنَّ رسولَ الله ﷺ: نَهَىٰ عن بَيْع الثَّمارِ حتَّىٰ تُخمرٌ (١) ، قالَ: «أرأيتَ إذا(١) مَنعَ الله الشَّمرة ، بم يَستحلُ (١) أحدُكم مالَ أَخِيه؟ (١) .

٢٦٤ عن عبد الله بن عَباس رضي الله عنهما قال : نَهَىٰ رسولُ الله عَلَىٰ أَنْ تُتَلَقّىٰ الرُّكْبانُ ، وأَنْ يَبِيعَ حاضِرٌ لبادٍ . قالَ : فقلتُ لابن عباسٍ : ما قولُه : حاضِرٌ تُتَلَقّىٰ الرُّكْبانُ ، وأَنْ يَبِيعَ حاضِرٌ لبادٍ . قالَ : فقلتُ لابن عباسٍ : ما قولُه : حاضِرٌ

(١) كذا في نسخة الحافظ ابن حجر من «الصحيح» كما في «الفتح» (٤/ ٣٩٦).

ولكن في الصحيحن بلفظ: «والمبتاع»، هذه الرواية لأبي داود (ح ٣٣٦٧) وغيره، وهي عند مسلم أيضًا من حديث ابن عمر (١٥٣٥)، وفي آخره: نهئ البائع والمشتري.

- (٢) رواه البخاري (٢١٩٤)، ومسلم (٤٩/١٥٣٤) ولفظهما «المبتاع» بدل «المشتري».
  - (٣) الزيادة من: (ب، ج، د، هـ).
- (٤) في هامش الأصل: «حاشية: زهن النخل وأزهن إذا بدت في ثمرته الحمرة أو الصفرة، وقال ابن الأعرابي: زهن يزهو إذا ظهرت ثمرته، وأزهن يزهي إذا احمر أو اصفر.
  - (٥) في: (ج، هـ) زيادة (أو تصفر).
  - (٦) في: (هـ) ﴿إنَّ بدل ﴿إذَّ، وفي هامش الأصل في نسخة أخرىٰ ﴿إنَّ ٩٠.
    - (V) لفظ البخاري «يأخذ» بدل «يستحل».
    - (۸) رواه البخاري (۲۱۹۸)، ومسلم (۱۵۵۰/۱۰).

قال ابن الملقن في الإعلام (٧/ ٨٦.٨٥): هذا الحديث رواه البخاري بهذا اللفظ، إلا أنه قال: «يأخذ» بدل «يستحل» وترجم عليه: «باب: إذا باع الثمار قبل بدو الصلاح، ثم أصابته عاهة فهو من البائع (ح ٢١٩٨)»، وفي رواية له: «نهن أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو»، يعني حتى تحمر، وترجم عليها: «بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (ح ٢١٩٥)»، وفي رواية له: «نهن عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها»، وفي رواية له: «نهن عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها: «بيع وفي رواية له: «نهن عن بيع ثمر التمر حتى يزهو، فقلنا النخل قبل أن يبدو صلاحها (ح ٢١٩٧)» وفي رواية له: «نهن عن بيع ثمر التمر حتى يزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك؟» ذكرها في: «باب: بيم المخاطرة (ح٢٠٨٠)».

ورواه مسلم بالفاظ: أحدها: «نهن عن بيع ثمر النخل حتى تزهو، فقلنا لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك.

لباد؟ قالَ: لا يَكُونُ له سمساراً ١١٠.

٢٦٥ - عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما قال: نَهَىٰ رسولُ الله عَن عَن الله عَن أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبيبِ اللهَ الله عَن أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبيبِ كَيلًا ، أو (٢) كَانَ زَرْعاً أَنْ يَبِيعه بكيل طعام، نهى عن ذلكَ كُلُه (٤).

٢٦٦ - عن جَابِرِ بن عبد الله رضي الله عنه ما (٥) قال: نَهَىٰ النبي الله عنه الله عنه ما الله عنه النبي والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع المرابع ال

\* المُحاقَلةُ(١٠): بيعُ الحِنطة في سُنبلها بحنطة (١١).

٢٦٧ ـ عن أبي مَسْعُودِ الأنصاريّ رضي الله عنه ، أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهِي عن ثَمنِ الكَلبِ، ومهرِ البَغيُ 177 ، وحُلُوانِ الكَاهن (١٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٢٧٤)، ومسلم (١٩٢١/ ١٩) واللفظ له، وفي (ح) زيادة (فيه؛ وفي(د) «سمسار».

<sup>(</sup>٢) في: (ج، د، هـ) زيادة (والمزابنة) وهي رواية لمسلم أيضًا.

 <sup>(</sup>٣) هذه في رواية قتيبة كما عند مسلم (٧٦/ ١٥٤٢)، وباقي الروايات في الصحيحين بالواو فقط، وفي:
 (ب) (وإن كان».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٢٠٥)، ومسلم (٢٢٠٥/ ٧٦)، الجمع بين الصحيحين للحميدي (٢/ ٢٣٤، ح ١٣٦١).

<sup>(</sup>٥) في: (د) «عنه» بالإفراد.

<sup>(</sup>٦) في: (ح)، وفي : (د) في نسخة أخرى (رسول الله).

<sup>(</sup>٧) في هامش الأصل: «حاشية: المخابرة: المزارعة مأخوذ من الخبار، وهي الأرض اللينة، وقيل: من الخبرة بضم الباء، وهو النصب، ويحمل النهي على المخابرة الفاسدة، نحو أن يزارعه على زرع أرض معينة جمعًا بين الأحاديث، وهو أولئ من النسخ إجماعًا، والله سبحانه وتعالى أعلم».

<sup>(</sup>٨) (عن) لا توجد في: (ح).

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري (٢٣٨١)، ومسلم (٨١/١٥٣)، اللفظ البخاري، إلا قوله: «الثمرة» فإن لفظه «الثمر».

<sup>(</sup>١٠) في: (هـ) زيادة «قال رضى الله عنه».

<sup>(</sup>١١) تفسير المؤلف سقط من: (ب، ج).

<sup>(</sup>١٢) في هامش الأصل: «حاشية: البغي الفاجرة، فعول بمعنى فاعل، والكاهن الذي يخبر بالغيب المستقبل، والعراف المخبر بما أخفى، والله سبحانه وتعالى أعلم».

<sup>(</sup>۱۳) رواه البخاري (۲۲۳۷)، ومسلم (۱۵٦/ ۳۹).

كتاب البيوع \_\_\_\_\_

٢٦٨ ـ عن رَافِع بن خَدِيج رضي الله عنه ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قَـال : "ثَمنُ الكَلبِ خَبِيثٌ ، ومهرُ البَغيِّ خَبِيثٌ، وكسبُ الحجَّامِ خَبِيثٌ " (١).

# باب العرايا(١) وغير ذلك

٢٦٩ ـ عن زَيْد بن ثابت رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله عَنْ رَخُص لِصاحبِ العَريَّة؛ أَنْ يَبِيعها بِخَرْصها (٣).

ولمسلم<sup>(١)</sup>: بِخَرْصِها تمراً ، ياكلُونها رُطبًا .

٢٧٠ ـ عن أبي هُريرة (٥) رضي الله عنه ، أنَّ النبيَّ ﷺ رَخْص فِي بَيْع العَرَايا(١) في خَمْسة أَوْسُقِ ، أو دُون خَمْسة أَوْسُقِ (٧).

٢٧١ ـ عَن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما، أنَّ رسولَ الله علي قالَ: «مَنْ باعَ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٥٦٨)، في نسخة الأصل نهاية هذا الحديث: «أخر الجزء الثاني».

قال الزركشي في النكت (ص: ٢٣٦): هذا الحديث من أفراد مسلم كما نبه عليه عبد الحق (الجمع بين الصحيحين ٢/ ٥١٩، ح ٢٦٥٥) وغيره، وأغرب الحميدي فلم يذكره أصلاً في ترجمة رافع، مع أن مسلماً كرره في البيوع من صحيحه.

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: «حاشية: العرايا جمع عرية، مأخوذة من التعري، وهو التجرد لأنها تجردت عن حكم باقي الثمار، قال الأزهري: هي فعيلة بمعنى فاعلة، وقال الهروي: بمعنى مفعولة من عراه يعروه إذا أتاه، وقيل: سميت عرية لبخل صاحبها الأول عنها من بين نخليه، وهي اسم النخلة المبيع ثمرها، وقيل: اسم للثمر نفسه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢١٨٨)، ومسلم (١٥٣٩/ ٦٠) وزاد مسلم : «من التمر».

<sup>(3) (1701/17).</sup> 

<sup>(</sup>٥) في هامش (١): "قيل: حديث أبي هريرة لفظه في كتاب الحميدي (الجمع بين الصحيحين ٣/ ١٤٥، ح ٢٣٦٤): في المتفق عليه: رخص رسول الله (في الجمع النبي) على في بيع العرايا بخرصها من الثمر، ما دون خمسة أوسق، أوفي خمسة أو سبعة، شك داود الحصين الراوي عن أبي سفيان.

ولم يذكر اللفظ الذي أورده المؤلف في قسم المتفق عليه.

<sup>(</sup>٦) زاد مسلم: (بخرصها) وفي رواية للبخاري (٢٣٨٢): (بخرصها من الثمر).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٢١٩٠)، ومسلم (١٥٤١/ ٧١).

نَخْلاً قَد أُبِّرتْ ، فَثَمرُها(١) للبَائع ، إلا أَنْ يَشْترطَ الْمبتاعُ»(١).

\* ولمسلم (٣): «(١) من ابتاع عبدًا فمالُه للَّذِي باعَهُ ، إلا أَنْ يَشْتَرَط الْمُبتاعُ»(٥).

٢٧٢ - وعند (١٦)؛ أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قالَ : « مَن ابتاعَ طَعاماً ، فلا يبعُهُ حتَّى يَسْتَوفيهُ (٧٠).

- \* وفي لفظ : «حتَّىٰ يَقْبِضَهُ »(٨) .
- وعن ابن عباس [رضي الله عنهما]<sup>(٩)</sup>، مثله<sup>(١٠)</sup>.

٢٧٣ - عن جابرِ بن عبد الله رضي الله عنه ما (١١)؛ أنَّه سَمعَ رسولَ الله عَنهِ ما يعتب ولُ الله عَنه عنه ما الله عنه ما ما الفَتْح : ﴿ إِنَّ اللَّهَ ورسولَه حرَّمَ بيعَ الخَمْر ، والميتَة ، والخِنْزير ،

والذي أوقع المصنف في ذلك، عدم ذكر البخاري له في باب (البيع) واقتصاره على القطعة الأولى، وليس كذلك، فقد أخرجه في غير مظنته، ولهذا نسبه الحافظان المنذري في مختصره للسنن (٥/٣٧)، والضياء في احكامه للبخاري ومسلم.

<sup>(</sup>١) في: (ب، ج، د) (فثمرتها) وكذا في هامش الأصل في نسخة أخرى.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٧١٦)، ومسلم (٧٧/١٥٤٣) ولفظهما: «فثمرتها» لكن المصنف اعتمد ما في الجمع في الصحيحين للحميدي (٢/ ١٧٤، ح ١٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) (٨٠/ ١٥٤٣)، وكذا رواه البخاري (٢٣٧٩)، وعنده زيادة (وله مال».

<sup>(</sup>٤) في: (د، ج) بدون الواو، وهي موجودة في الصحيحين، وكذا في الجمع للحميدي.

<sup>(</sup>٥) قال الزركشي في النكت (ص: ٢٣٨): وكذا فعل في عمدته الكبرى، وهو صريح في أنها من أفراد مسلم، وليس كذلك فقد أخرجها البخاري أيضًا في: باب الرجل يكون له عمر أو شرب في حائط أو في نخل (ح ٢٣٧٩)، ولفظه: «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر، فشمرتها للبائع ومن ابتاع عبدًا وله مال فماله للذي ابتاعه إلا أن يشترط المبتاع».

<sup>(</sup>٦) في: (هـ) زيادة «رضي الله عنه».

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٢١٢٦)، ومسلم (٢٥٢٦/٣٢).

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري (٢١٣٣)، ومسلم (٢١٥٢٦).

<sup>(</sup>٩) الزيادة من: (أ، ج، د، هـ، ح) وفيها اعنه؛ بالإفراد، والتصويب من: (هـ).

<sup>(</sup>١٠) رواه البخاري (٢١٣٢)، ومسلم (٢٩/١٥٢٥).

<sup>(</sup>١١) في: (الأصل، ب) اعنه؛ بالإفراد، والتصويب من النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>١٢) زاد البخاري ومسلم: ﴿وهو بمكة ﴾.

كتاب البيوع -----

والأصنام»، فقيل : يا رسول الله! أرأيت شُحوم الميتة ؟ فإنّه يُطلى بها السُّفنُ ، ويُدهنُ بها الجُّلودُ ، ويَستَصْبِحُ بها الناسُ ؟ فقالَ : «لا . هُو حَرامٌ » . ثمَّ قالَ رسولُ الله ﷺ، عند ذلك : « قاتلَ الله اليهودَ ، إنَّ الله تعالى (١) لما حَرَّم (١) شُحومَها جَمَلُوه ، ثمَّ باعُوه ، فأكلوا ثَمنَه »(١).

\* جَمَلُوهُ (٤): أَذَابُوه.

## باب السَّلَم

٢٧٤ ـ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما (٥) قال: قدم النبي المدينة ، وهُمْ يُسلِفُون في الثّمارِ : السّنتين والثّلاث (١) . فقال (٧) : « مَنْ أسلفَ في شيءٍ ، فليُسلِفُ في كيلٍ مَعلومٍ ، ووْزنِ معلومٍ ، إلى أجلٍ معلومٍ » (٨) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في: (ب، د، ح) بدون قوله: ﴿تعالىٰ ، وفي: (هـ) ﴿عز وجل ١.

<sup>(</sup>٢) زاد مسلم: «عليهم».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١/ ٧١)، في: (ح) اثم أكلوا ثمنه.

<sup>(</sup>٤) في: (هـ) قبل هذا زيادة «قال رضى الله عنه»، وفي هامش الأصل: «حاشية: يقال: جمل أو أجمل».

<sup>(</sup>٥) في الأصل اعنه بالإفراد، والتصويب من النسخ الأخرى.

 <sup>(</sup>٦) في: (هـ) زيادة «والسنة»، وعند مسلم: «السنة والسنتين» وللبخاري في رواية (٢٣٣٩) «العام والعامين ـ
 أو قال: عامين أو ثلاثة».

<sup>(</sup>٧) في: (هـ) زيادة ارسول الله،

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري (٢٢٤٠)، ومسلم (١٦٠٤/١٢٧).

### باب الشروط في البيع

٢٧٦ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما (١) ، أنَّه كان يَسيِرُ على جَملِ فَأَعْيى ، فأراد أن يُسيِّر ، فَلحقنِي النبيُّ عَلَيْ ، فدَعالِي ، وضربَه فَسارَ سَيْراً لم يَسِرُ مِثْلَه (٧) ، قال : « بِعْنِيه » . فَبِعتُه بأوقيَّة (٨) ، مِثْلَه (٧) ، قال : « بِعْنِيه » . فَبِعتُه بأوقيَّة (٨) ، وَاستَثْنيتُ حُملانَه إلى أَهْلِي . فلمَّا بَلَغت أتيتُه بالجَملِ ، فَنَقَدَنِي ثَمنَه ثُمَّ رجعتُ ، فأرسلَ في آثري . فقالَ : « أَتُرانِي ماكَسْتُكَ (١) لآخُذَ جَمَلك؟ خُذ جمَلك ودراهِمك ،

<sup>(</sup>١) في: (هـ) زيادة اذلك،

<sup>(</sup>٢) في: (ج) «النبي» وكذا في: (د) في نسخة أخرى.

<sup>(</sup>٣) في: (هـ) زيادة اعز وجل؛ في الموضعين.

<sup>(</sup>٤) في: (ح) اشروط؛.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢١٦٨) واللفظ له، ومسلم (٢١٥٠٤).

<sup>(</sup>٦) في: (الأصل، هـ، ح) «عنه؛ بالإفراد، والتصويب من النسخ الباقية.

<sup>(</sup>٧) في هامش الاصل: في نسخة زيادة (ثم،) وفي (ج، هـ) وفي: (د) في نسخة أخرى قط، ثم قال،.

<sup>(</sup>A) عند مسلم في الموضعين «بوقية».

<sup>(</sup>٩) في هامش الأصل: ﴿ حاشية: المماكسة المكالمة في نقص الثمن ٤.

كتاب البيوع \_\_\_\_\_

فهُو لَكَ ١٥٠١.

٢٧٧ ـ عن أبي هُرَيرة رضي الله عنه قبال : نَهَىٰ رسولُ الله ﷺ: أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، ولا تَناجَشُوا ، ولا يَبِيعُ الرجلُ علىٰ بيع أخيِه، ولا يَخطُبُ علىٰ خِطْبَة أخيِه، ولا تَسْأَلُ المرأةُ طلاقَ أُختِهَا لتكُفأَ ما فِي إِنَائِها (٢)(٣).

### باب الربا والصرف

٢٧٨ - عن عُمر بن الخَطَّاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «الذَّهبُ بالورقِ رباً إلا هاءَ وهاءَ والشَّعيرِ رباً إلا هاءَ وهاء والشَّعيرِ رباً إلا هاء وهاء » (٥).

١٧٩ عن أبي سَعِيد الخُدُري رضي الله عنه ، أن رسولَ الله على تعالى: 
«لا تَبِيد عدوا الله الله على بعض ، إلا مثلاً بمثل ، ولا تُشفُّوا بَعْضها على بَعْض ، ولا تَبيعُوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ، ولا تُشفُّوا (١٠ بعضها على بعض ، ولا تَبيعُوا منها غَاثباً بناجز (١٠).

(١) رواه البخاري (٢٧١٨)، ومسلم (٧١٥/ ١٠٩)، (٣/ ١٢٢١) واللفظ له.

(٢) رواه البخاري (٢١٤٠) واللفظ له، ومسلم (١٣٤٪ ٥١).

قال الزركشي في النكت (ص: ٢٤٤): هذا لفظ البخاري، ولمسلم نحوه.

(٣) في هامش (أ): (وفي لفظ أيضًا متفق عليه (لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما
 قدر لها، الجمع بين الصحيحين للحميدي (٣/ ٣٨، ح ٢٢١٧).

(٤) في: (هـ) «الذهب بالذهب ربًّا».

- (٥) رواه البخاري (٢١٣٤)، ومسلم (٧٩/١٥٨٦)، وزادا: قوالتمر بالتمر ربًا إلا هاء وهاءً، وللحديث روايات أخرئ عند البخاري.
- (٢) في: (أ، ب، ه، ح) ولا تتبايعوا وفي: (الأصل، ج) ولا تبايعوا والتصويب من: (د) ومن هامش الأصل، وكتب عليها صح، ومن الصحيحين، وكذا على الصواب في الجمع على الصحيحين (٢/ ٤٢٥).
- (٧) في هامش الأصل: «حاشية: شف من الأضداد، بمعنى: زاد، وبمعنى: نقص، وأشفه غيره، والله أعلم».
  - (٨) رواه البخاري (٢١٧٧)، ومسلم (١٥٨٤/ ٧٥).

- « وفي لفظ : « إلا يدًا بيد ٍ » (١).
- \* وفي لفظ : "إلا وزنًا بوزن (٢٠) ، مثلاً بمثل ، سواءً بسواء " (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۵۸٤/۲۷).

<sup>(</sup>٢) قال الزركشي في النكت (ص: ٢٤٦): قوله: ﴿إلا وزنَّا بوزن، ذكر الوزن من افراد مسلم، نبه عليه عبد الحق في جمعه بين الصحيحين (٢/ ٥٢٧).

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (۱۵۸٤/ ۷۷).

<sup>(</sup>٤) في: (هـ) زيادة (رضى الله عنه».

<sup>(</sup>٥) دقال؛ سقطت من : (ب).

<sup>(</sup>٦) في: (ج، د، ح) زيادة (لك).

<sup>(</sup>٧) في: (هـ) «فقال».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر عند البخاري بلفظ: (لنُطعم) وكذا في: (ح)، وعند مسلم: (لمَطْعم).

 <sup>(</sup>٩) كذا بالأصول الثلاثة وهي رواية مسلم، وفي البخاري بالتكرار مرتين، وهي رواية مسلم كما أنه لم يكرر
 عند مسلم قوله: ٩ عين الربا٩.

<sup>(</sup>١٠) في: (ج، هـ، ح) مرة واحدة.

<sup>(</sup>١١) في هامش الأصل، في نسخة أخرى (بثمن).

<sup>(</sup>١٢) رواه البخاري (٢٣١٢)، ومسلم (٩٦/١٥٩٤)، قال ابن الملقن في الإعلام (٧/ ٣٣١): هذا الحديث أخرجه مسلم كذلك، إلا أنه قال: «ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر، ثم اشتر به، وقال: «لمطعم» بدل «لتطعم».

وأخرجه البخاري (ح ١٣١٢) في باب: إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود: بلفظ المصنف سواء إلا أنه قال: «أوّه ، عين الربا لا تفعل، مرتين.

ووقع في شرح الشيخ تقي الدين (الإحكام ٢/ ١٤٣) وغيره: تكرار «عين الربا» دون «أوه» وكذا في العمدة الكبرئ للمصنف. قلت: في المطبوع من الإحكام خلاف ذلك وهو تكرار «أوه» وليس «عين الربا».

كتاب البيوع \_\_\_\_\_

٢٨١ - عسن أبسي المنه المنه المنه قال : سألت البراء بن عازب ، وزيد بن أرقم عن الصَّرْف؟ فكلُّ واحد منهما يقول : هَذا خيرٌ مِنِّي، وكلاهُما يقول : نَهَى رسول اللهِ عَن بَيْع الذَّهب بالورق دَيْنًا (٢).

٢٨٢ ـ عن أبي بَكْرَة (٣) قال : نَهِي رسولُ الله ﷺ عن الفضة بالفضة ، والذَّهب بالنَّهب إلا سواءً بسواء ، وأمَرنا أَنْ نَشْتَري الفضة بالذَّهب كيفَ شِئْنا ، ونَشْتَرِي النَّهبَ بالفَضَّة كيفَ شِئْنا ، ونَشْتَرِي النَّهبَ بالفَضَّة كيفَ شِئْنا ، قالَ : فَسَاله رَجلٌ فقالَ : يدًا بيد؟ فقالَ : هكذا سَمعتُ (١٠).

## باب الرَّهن وغَيْره

٢٨٣ ـ عن عـائشةَ رضي الله عنها ، أنَّ رسـولَ الله ﷺ اشْتَرَىٰ مِنْ يَهُوديُّ (٥) طَعامًا (١) ، ورَهَنَه دِرعًا مِنْ حَدِيد (٧).

<sup>(</sup>١) في: (ج) زيادة اسيار بن سلامة، وفي: (هـ) زيادة ارضي الله عنه».

وفي هامش الأصل: «حاشية: اسمه عبد الرحمن بن مطعم المكي، روى عنه: حبيب بن أبي ثابت، وعمرو ابن دينار، وعامر بن مصعب، وأبو التياح، ذكره ابن عبد البر، ومسلم في الكنئ لهما».

وفي: (ج) زيادة «سيار بن سلامة» وهو خطأ، قال ابن حجر في الفتح (٢٩٨/٤): تنبيه: أبو المنهال المذكور في هذا الإسناد، غير أبي المنهال صاحب أبي برزة في حديث المواقيت، واسم هذا عبد الرحمن ابن مطعم، واسم صاحب أبي برزه: سيار بن سلامة.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢١٨٠، ٢١٨١) واللفظ له، ومسلم (١٥٨٩).

<sup>(</sup>٣) في: (هـ) زيادة «رضى الله عنه».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢١٨٢)، ومسلم (١٥٩٠/٨٨).

<sup>(</sup>٥) في هامش الأصل: «حاشية: اسم اليهودي الذي رهن النبي ﷺ درعه عنده: أبو الشحم، كذا وقع في مسند الشافعي، والله سبحانه أعلم، حكاه عبد الرحمن ابن البعلبكي.

<sup>(</sup>٦) في: (ج) زيادة (أو أصعًا من شعير).

في هامش الأصل: «حاشية: في رهنه عند اليهودي دون مسلم حِكَمٌ، منها: جواز معاملتهم، وقيل: لأنه لم يكن عند أحد من المسلمين فضل، وقيل: لأن المسلمين لم يكونوا يأخذون من النبي على رهنًا، والله أعلم».

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٢٠٦٨)، ومسلم (١٦٠٣/ ١٢٥) واللفظ له.

٢٨٤ ـ و (١) عن أبي هُرَيرة رضي الله عنه ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ : « مَطْلُ الغنيِّ ظُلمٌ ، فإذا أُتبعَ أحدُكم على مَليء فَليتْبَعُ » (١).

٢٨٥ ـ وعنه (٣) قال : قال رسول الله عليه أو قال : سمعت النبي (١) عليه يقول ـ :
 «مَنْ أَذْرِكَ مَالَهُ بِعَينِهِ عِنْد رجُل ـ أو إنسان ـ قَدْ أَفْلسَ ، فهُوَ أحق به مِنْ غَيرِه ٥(٥).

٢٨٦ ـ و (١) عن جابر (٧) بن عبد الله رضي الله عنهما (٨) قال : جعلَ ـ وفي لفظ : قضَىٰ ـ النبيُ عَلَيْهُ بالشُّفْعة فِي (٩) كُلِّ مال (١١) لم يُقْسَمْ ، فإذا وَقَعت الحُدودُ، وصُرِّفت الطُرقُ ، فلا شُفعة (١١) .

٢٨٧ ـ عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما(١٢) قال : أصاب عُمر (١٣) أرضاً

<sup>(</sup>١) في: (هـ، ح) بدون الواو.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤/ ٣٣).

<sup>(</sup>٣) في: (ج) اوعن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي: (هـ) ارضي الله عنه، فقط.

<sup>(</sup>٤) في: (هـ) وفي «الصحيحين: «رسول اللَّه؛ بدل: «النبي».

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢٤٠٢)، ومسلم (٢٥٥٩/ ٢٢).

<sup>(</sup>٦) في: (ح) بدون الواو.

<sup>(</sup>٧) في هامش (١): قيل: حديث جابر هذا إنما ذكره الحميدي (الجمع بين الصحيحين ٢/ ٣٦٢، ح ٥٨٣): من أفراد البخاري، ولم يذكر فيه لفظ: قجعل».

<sup>(</sup>٨) في: (د، ح) (عنه) بالإفراد.

<sup>(</sup>٩) في هامش الأصل في نسخة أخرى افيما).

<sup>(</sup>١٠) في: (ج، هـ) «ما لم يقسم»، ذكر البخاري اختلاف الرواة في قوله: «كل ما لم يقسم» أو «كل مال لم يقسم»، وقال عبد الرزاق، يقسم»، فقال عبد الواحد بن زياد، وهشام بن يوسف، عن معمر «كل ما لم يقسم»، وقال عبد الرزاق، عن معمر: «كل مال»، وكذا قال عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، قال الحافظ في الفتح عن معمر: «كل مال»، وقع عند السرخسي في رواية عبد الرزاق، وفي رواية عبد الواحد في الموضعين: «كل مال»، وللباقين «كل ما» في رواية عبد الواحد: «كل مال» في رواية عبد الرزاق، وقد رواه إسحاق عن عبد الرزاق بلفظ: «قضئ بالشفعة في الأموال ما لم تقسم» وهو يرجح رواية غير السرخسى، والله أعلم.

<sup>(</sup>١١) رواه البخاري (٢٢١٣) واللفظ له، ومسلم (١٦٠٨/ ١٣٤) بلفظ آخر.

<sup>(</sup>١٢) قوله: ﴿ رضى الله عنهما ٤ لا يوجد في: (١، ح).

<sup>(</sup>١٣) في: (هـ) زيادة ارضي الله عنه؛.

كتاب البيوع \_\_\_\_\_

بخيبر ، فأتى النبي على الله عند أمره فيها ، فقال : يا رسول الله! إنّي أصبت أرضا (١) بخيبر ، لم أصب مالا قط هُو أنفس عندي منه ، فما تأمرني به ؟ قال : " إنْ شئت حَبَسْت آصْلَها ، وتصد قت بها "قال : فتصد ق بها عُمر (٢) ، غير انّه لا يُباع أصْلُها ، ولا يُورت ، ولا يُوهب . قال : فتصد ق عُمر في الفُقراء ، وفي القُربي ، وفي الرّقاب ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، والضيّف (٣) لا جُنَاح عَلى مَنْ وَلِيها ، أنْ يَأْكُلَ مِنْها بالمَعْرُوف ، أو يُطعم صَديقاً ، غير مُتَمَوّل فيه .

\* وفي لفظ : غير متأثّل (٤).

٢٨٨ . وعن عُمر (٥) رضي الله عنه قال : حَمَلتُ عَلَىٰ فَرس (١) في سَبِيلِ الله فأَضَاعَه الَّذي كانَ عِندَه فأردتُ أَنْ أَشْتَرِيه ، وظَنَنتُ (٧) أَنَّه يَبِيعُه برُخْص ، فسألتُ النَبِيَ اللهُ ؟ فقالَ : « لا تَشْتَرِه ، ولا تعُدْ في صَدَقِتك ، وإِنْ أَعْطَاكَه بِدرهم ، فإنَّ العَائِد في هبته كالعَائد في قَيْنه (٨) .

\* وفي لفظ : "فإنَّ الَّذي يَعُودُ في صدَقتِهِ كالكَلْبِ يَعُودُ في قَيْتُهِ" (٩).

٢٨٩ ـ وعن(١٠٠) ابن عَباس [رضي الله عنهما](١١)، أنَّ النبيُّ عَلَيْ قالَ : ﴿ العَائِدُ فِي

 <sup>(</sup>١) في هامش الاصل: ٤-حاشية: اسم الارض: تَمْع، وانفس: اجود، والنفيس: الجيد، ومتأثل: جامع،
 وكل شيء له اصل قديم، أو جمع حتى يصير له اصل، فهو مؤثل، ومنه المجد المؤثل.

<sup>(</sup>٢) اعمر الايوجد في: (هـ، ح).

<sup>(</sup>٣) في: (ج) بزيادة الواو اولا جناح؛ وهي في رواية البخاري، وليست عند مسلم.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٧٣٧)، ومسلم (١٦٣٢/ ١٥)، واللفظ له، من دون قوله: «غير» في قوله: «غير أنه لا يباع أصلها»، وعنده زيادة «ولا يبتاع» بعد هذا.

<sup>(</sup>٥) في: (هـ) «عن عمر بن الخطاب» وبدون الواو في أوله.

<sup>(</sup>٦) في هامش الأصل: «حاشية: اسم الفرس الذي حمل عليه عمر في سبيل الله، ثم وجده يباع: الورد، كان لرسول الله ﷺ اهداه له تميم الداري، فأعطاه ﷺ لعمر، فحمل عليه عمر في سبيل الله ».

<sup>(</sup>٧) في: (ج) افظننتا.

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري (١٤٩٠)، ومسلم (١٦٢٠).

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري (٢٦٢٣)، ومسلم (١٦٢٠).

<sup>(</sup>١٠) في: (ج) (عبد اللَّه، وفي نسخة أخرىٰ في: (د)، وفي: (هـ، ح) بدون الواو في أوله.

<sup>(</sup>١١) الزيادة من: (١، ب، ج، د، ه، ح) وفي: (ب) اعنه بالإفراد.

هبِيهِ كالعَائِدِ فِي قَيْنِهِ »(١).

• ٢٩٠ و ("عن النَّعمان بن بَشير [رضي الله عنه] قال: تصدَّقَ علي آبِي بِعضِ مالِه، فقالت ("أُمِّي. عَمْرةُ بنتُ رَواحَة : لا أَرْضَى حتى تُشهِدَ رسولَ الله بَعضِ مالِه، فقالت أبي إلى رسولِ الله ("الله لله على صَدَقتي، فقالَ له رسولُ الله الله على الله الصَّدَقة (١٠) .

\* وفي لفظ قال: «فلا (٩) تُشْهِدْني إذاً ؛ فإنِّي لا أَشْهَدُ عَلَىٰ جَوْرٍ (١٠٠).

\* وفي لفظ : ﴿ فأشهدُ علىٰ هَذَا غَيْرِي ﴾ (١١).

٢٩١ - عـن (١٢) عبد الله بن عُمرَ رضي الله عنهما ، أنَّ النبيَ عَلَيْ عاملَ أهلَ خيبرَ بشطرِ ما يَخْرجُ مِنْها ، من ثَمَر ، أو زَرْع (١٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٦٢١)، ومسلم (١٦٢٢/٧).

<sup>(</sup>٢) في: (١، ب، ج، ه، ح) بدون الواو.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من: (١، ج، د، هـ).

<sup>(</sup>٤) في: (ب) زيادة (له).

<sup>(</sup>٥) في: (د) في نسخة أخرى زيادة (قال).

<sup>(</sup>٦) لفظ مسلم «النبي»، وكذا في الجمع للحميدي.

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل، وفي: (د)، والجمع بين الصحيحين للحميدي (١/ ٤٩٩، ح ٥٠٥)، وفي (ج) والبخاري «بين».

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري (٢٥٨٧)، ومسلم (١٦٢٣/ ١٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>٩) في هامش الأصل: في نسخة أخرى ( لا البدون الفاء.

<sup>(</sup>١٠) رواه مسلم (١٦٢٣/١٤)، وفي هامش الأصل: احاشية: الجور: الميل عن الاعتدال والاستواء، والله أعلمه.

<sup>(</sup>۱۱) رواه مسلم (۱۲۲۳/۱۷).

<sup>(</sup>١٢) في: (١، ب، ج، د) بزيادة الواو ﴿وعن ﴾.

<sup>(</sup>۱۳) رواه البخاري (۲۳۲۹)، ومسلم (۱۵۵۱/۱).

٢٩٢ ـ و (١) عن رَافع بن خَديج رضي الله عنه (٢) قال : كُنَّا أكثرَ الأَنْصارِ حَقْلاً، فَكُنَّا نكْرِي الأَرْضَ على أنَّ لنا هَذِه ولَهُم هذه ، فربَّما أخرَجتُ هِذه ولم تُخْرِجُ هذه، فنهَاناً عَن ذلك ، فأمَّا الوَرقُ ٨٣٥ فلم يَنْهَنا (١).

\* ولمُسلم: عن حَنظلة بن قَيْس قال: سألتُ رافع بن خَديب عن كراء الأرض بالذَّهب والورق؟ فقال: لا بأس به. إنَّما كانَ الناسُ يُواجِرُونَ على عَهْد النَّبي (٥) عَلَيْ عَهْد النَّبي وما عَلَى المَاذِيانَاتِ ، وأَقْبال (١) الجَداول، وأَشْياءَ من الزَّرع ، فيهلك هذا ويَسْلمُ هذا ويَسْلمُ هذا ويَسْلم هذا من الرَّرع ، فيهلك هذا ويَسْلم هذا من الرَّرع ، فيهلك هذا من أَلم الله عنه منامًا ويَسْلم هنا من ويهُلكُ هذا ، ولم يَكُن للنَّاسِ كِراءٌ إلا هذا ، فلذلك زجرَ عنه ، فأمًا شيءٌ مَعْلومٌ مَضْمونٌ فلا بأس به (٨).

\* الماذيانات (٩): الأنهارُ الكبار. والجَدُولُ: النَّهرُ الصَّغير (١٠).

٢٩٣ ـ عن جابرِ بن عبد الله رضي الله عنهما (١١) قال : قَضَىٰ النبيُّ العُمْرَىٰ لنبي العُمْرَىٰ لنبي العُمْرَىٰ لنبي العُمْرَىٰ لنبي المُعْمَرَىٰ لنبي المُعْمَرَىٰ لنبي المُعْمَرَىٰ لنبي المُعْمَرَىٰ النبي المُعْمَرَىٰ الله عنهما (١١) لن وُهِبَتْ لَهُ (١١) .

\* وفي لفظ: « مَن أُعْمر عُمْرىٰ لَه ولعقبه ، فإنّها لِلّذي أَعْطِيَها ، لا تَرْجع إلى اللّذي أَعْطَاها ؛ لأنّه أَعْطى عَطاءً وَقَعَتْ فيه المَواريثُ "(١٣).

<sup>(</sup>١) في: (أ، ب، ج، د، ه، ح) بدون الواو.

<sup>(</sup>٢) قوله: قرضي الله عنه ٤ لا يوجد في: (ج).

 <sup>(</sup>٣) في: (ج) «بالورق» ولفظ مسلم: «وأما الورق» وفي: (هـ) زيادة «والذهب».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٣٢٧)، ومسلم (١٥٤٧/١١٧)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) في: (الأصل، د) درسول الله؛ والتصويب من مسلم، والنسخ الباقية.

<sup>(</sup>٦) في هامش الأصل: «حاشية: أقبال بفتح الهمزة: أواثل السواقي ورؤوسها».

<sup>(</sup>٧) في: (ب، ج) امرة واحدة ١.

<sup>(</sup>٨) رواه مسلم (١١٦/١٥٤٧).

<sup>(</sup>٩) في: (هـ) قبل هذا زيادة «قال رضي الله عنه».

<sup>(</sup>١٠) في: (ج) «والجداول: الأنهار الصغيرة»، وهذا التفسير لا يوجد في: (ب).

<sup>(</sup>١١) قوله: (رضي الله عنهما؛ لا يوجد في: (أ، ح) وفي: (د) (عنه؛ بالإفراد.

<sup>(</sup>١٢) رواه البخاري (٢٦٢٥) واللفظ له، ومسلم (١٦٢٥/ ٢٥).

<sup>(</sup>۱۳) رواه مسلم (۱۲۲/ ۲۰).

\* وقال جابرٌ (''): إنَّما العُمرَىٰ الَّتِي أَجَاز رسولُ الله ﷺ أَنْ يَقُول : هِي لكَ وَلَّالِ مَا إِذَا قَال: هِي لَكَ ما عِشْتَ، فإنِّها تَرْجعُ إلى صَاحبها ('').

\* وفي لفظ لُسلم: «أمسكوا عَلَيكم أموالكم، ولا تُفسدُوها ؛ فإنّه مَنْ أَعْمَر عُمَرىٰ فَهِي لِلَّذِي أُعمرَها ـ حيّا وميتًا ـ ولعَقبه »(٣).

٢٩٤ ـ و (٤) عن أبي هُريرة رضي الله عنه (٥)، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا يَمْنَعَنَّ ٢١) جارٌ جَارَه أن يَغْرِزَ خَشَبهُ (٧) في جِدَارِه ». ثمَّ يَقُول أبو هُرَيرة (٨): ما لِي أَراكُم عَنْها (٩) مُعرِضِين؟ و الله لأرْمِينَّ بِها بَيْن أَكْتَافِكم (١٠).

قال القرطبي في المفهم (٤/ ٥٣٣): وإنما اعتنى هؤلاء بتحقيق الرواية في هذا الحرف، لأن أمر الخشبة الواحدة يخف على الجار المسامحة به، وأما إذا قال: ﴿ خُشُبه القدلا يتسامح في الكثير منها، ويثقل ذلك للحوق الضرر بذلك.

حكي أن يونس بن عبد الأعلى الصدفي سأل عبد ابن وهب: كيف تروي الحديث «خشبة» على الإفراد؟ فقال: الذي سمعناه من جماعة: اخشبة على لفظ الواحد، وقال عبد الغني ابن سعيد الحافظ: كل الناس يقوله على الجمع إلا الطحاوي، ورجع بعض الأشياخ ما قاله عبد الغني بن سعيد بالألفاظ الواردة في طريق الحديث منها: قوله على: «ليس لجار أن يمنع جاره أن يضع أعواده على جداره»، وفي رواية أخرى: «أن يضع جذوعه» وفي أخرى: «أن يغرز خشباً»، وفي أخرى: «أطراف خشب» فهذه الألفاظ جميعا توضح: أنه جمع.

<sup>(</sup>١) في: (ب) زيادة: «ابن عبد اللَّه» وفي: (هـ) «رضي اللَّه عنه».

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۹۲۵/ ۲۳).

<sup>(</sup>۳) رواه مسلم (۱۲۲/۲۲).

<sup>(</sup>٤) في: (أ، ب، ج، د، ه، ح) بدون الواو.

<sup>(</sup>٥) قوله: ﴿ رضي اللَّه عنه ؛ لا يوجد في: (ح).

<sup>(</sup>٦) في هامش الأصل: (في الحميدي (الجمع بين الصحيحين ٣/١١٧، ح ٢٣٢٥): لا يمنع».

<sup>(</sup>٧) في: (ج، د) اخشبة، وكذا في الجمع للحميدي (٣/١١٧، ح ٢٣٢٥).

<sup>(</sup>٨) في: (هـ) زيادة «رضى الله عنه».

<sup>(</sup>٩) في هامش الأصل: •حاشية: عنها: أي عن الخصلة، أو السنة، أو الموعظة، أو الكلمات.

<sup>(</sup>١٠) رواه البخاري (٢٤٦٣)، ومسلم (١٣٦/١٦٠٩) في هامش الأصل في نسخة أخرى (أكنانكم).

٢٩٥ \_ و (١) عن عَائشةَ رضي الله عنها (٢) أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ : «مَنْ ظَلَم قِيْدَ (٢) شَيْرٍ مِن الأرض طُوِّقَه (١) من سَبعِ أرضِينَ »(٥) .

## باب اللُّقَطَـة

### باب الوصايا

٢٩٧ \_ عَنْ عبداللهِ (^) بن عُمَر رضي الله عنهما ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ : «ما حَقُّ امرئ مُسلم له شيءٌ يُوْصِي فِيه \_ يَبِيتُ لَيْلَتَين ، إلا وَوَصِيتُه مَكْتُوبةٌ عِنْدَه (١٠) .

<sup>(</sup>١) في: (١، ب، ج، د، ه، ح) بدون الواو.

<sup>(</sup>٢) قوله: قرضي الله عنها، لا يوجد في: (١، ح).

<sup>(</sup>٣) بكسر القاف، أي: قدر. التنقيح للزركشي (٣٨٦/٢)، وقال الحافظ في الفتح (٥/ ١٠٤): وكأن ذكر الشبر إشارة إلى استواء القليل والكثير في الوعيد.

<sup>(</sup>٤) في هامش الأصل: «حاشية: طوقه: أي جعل الإثم في عنقه ولزمه الطوق، وقيل: حمل مثله من سبع أرضين لملك القرار، وقيل: يجعل ذلك طوقًا له حقيقة ويعظم عنقه كما جاء في ضرس الكافر».

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢٤٥٣)، ومسلم (١٦١٢/١٦١١).

<sup>(</sup>٦) الزيادة من: (أ، ب، ج، د، ه، ح).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٩١)، ومسلم (١٧٢٢/٥)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٨) في: (١، ب) بدون قوله: «عبد الله».

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري (٢٧٣٨)، ومسلم (١٦٢٧).

<sup>(1) (</sup>٧٢٢/3).

<sup>(</sup>٢) في: (هـ) زيادة «رضى الله عنهما».

<sup>(</sup>٣) في: (ج) «إلا ووصيتي مكتوبة عندي»، وكذا في: (د) في نسخة اخرئ.

<sup>(</sup>٤) في هامش الأصل: «حاشية: الوجع اسم لكل مرض، وقوله: «لا يرثني إلا ابنة» أي من الولد، وقيل: من ذوي الفروض، وإلا فقد كان له عصبة، «والعالة»: الفقراء، ويتكففون: يسألونهم بأكفهم، وقوله: لعلك أن تخلف: المراد طوال العمر، وهي معجزة للنبي على المنه عاش حتى فتح العراق، فنفع الله به المؤمنين بالعلم والتعلم، وتضرر به الكفار، بما أخذ من أموالهم وسبي من ذراريهم، ثم دعى الاصحابه بتمام هجرتهم، والا يردهم عن حالتهم الجميلة المرضية رضوان الله عليهم، والله أعلم».

<sup>(</sup>٥) في: (ج) زيادة الي».

<sup>(</sup>٦) في: (أ، ج، د) «الشطر»، وفي البخاري «فقلت: بالشطر».

<sup>(</sup>٧) في: (د) افقال».

<sup>(</sup>A) في: (ج، د، هـ) زيادة "تعالى".

<sup>(</sup>٩) في هامش الأصل: «حاشية: البائس الذي عليه أثر البؤس، وهو الفقر، وقوله: «يرثي له، إلى آخره» اختلف في قائله، قيل: هو سعد، وقيل: الزهري وهو أكثر، وفي موت سعد بن خولة وقصته أقوال، أحدها: أنه هاجر وشهد بدرًا، ثم رجع إلى مكة فمات بها. ذكره البخاري، والثانى: أنه هاجر إلى =

كتاب البيوع \_\_\_\_\_

خَوْلَة » يَرْثِي له رسولُ الله ﷺ أَنْ ماتَ بِمَكة (١١).

٢٩٩ - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما (٢) قسال: لَسو أنَّ النَّاسَ غَضُوا (٣) من الثُّلثُ ، والتُّلثُ كَثيرٌ » (٤).

### باب الفرائض

٠٠٠ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما (٥)، عن النبي على قال: «أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بَأَهْلِها، فَما بَقِي (١) فهُو لأوْلَى (٧) رجُلٍ ذَكَرٍ (٨).

\* وفي رواية: « اقْسِمُوا المالَ بَيْن أهلِ الفَرَائضِ على كِتبابِ الله، فَمَا تَركتِ الفرائِضُ فلأَوْلَى (١٠٠ رجُلِ ذَكَرِ » (١٠٠).

<sup>=</sup> الحبشة الهجرة الثانية وشهد بدراً وغيرها، وتوفي بمكة في حجة الوداع سنة عشر، فعلى هذين الوجهين سبب بؤسه موته بمكة مطلقاً، وقيل: إنه لم يهاجر من مكة حتى مات بها، وقيل: إنه رجع من المدينة إلى مكة مجتازاً، فتوفي بها سنة سبع، فعلى هذين القولين يكون سبب بؤسه سقوط هجرته برجوعه عنها، وموته بمكة».

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٢٩٥) واللفظ له، ومسلم (١٦٢٨)٥).

<sup>(</sup>٢) في: (ب، ح) اعنه الإفراد.

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: ١ حاشية: غضوا: نقصوا٤.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٧٤٣)، ومسلم (١٠/١٦٢٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) في (أ، ح) اعنه، بالإفراد.

<sup>(</sup>٦) في: ب (فضل) بدل: (بقي).

 <sup>(</sup>٧) في هامش الأصل: «حاشية: لأولئ: أي لأقرب، مشتق من الولي بسكون اللام على وزن الرمي، وهو القرب».

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري (٦٧٣٢)، ومسلم (١٦١٥).

<sup>(</sup>٩) قال القاضي عياض في الإكمال (٥/ ٣٢٧): ووقع عند ابن الحذاء، عن ابن ماهان «فلأدنئ رجل ذكر» وهو تفسير «أولئ» أي أقرب وأقعد بالميت.

وقال ابن الملقن في الإعلام (٨/ ٥٦): معنى: «أولى» هنا: أقرب مأخوذ من الولي بإسكان اللام، وهو القرب، وليس المراد هنا: أحق، كما في قولهم: الرجل أولئ بماله، لئلا يخلو الكلام عن الفائدة، لأنا لاندري من هو الاحق.

<sup>(</sup>۱۰) رواه مسلم (۱۲۱۵).

٣٠١ عن (١) أسامة بن زيد [رضي الله عنه] (٢) قال: قلتُ: يا رسولَ الله! أَتَنْزِلُ غدًا في دارِك بمكة؟ قال: «لا يرِثُ الكافِرُ المُسلمُ ، ولا المُسلمُ الكافرَ (١) (١) (١) .

٣٠٢ عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما(١)؛ أنَّ النبيَّ الله عن بَيعِ الوَلاءِ وهبته (١).

٣٠٣ عن عائشة رضي الله عنها ؛ أنَّها قالت : كانَتُ (١٠) فِي بَرِيرةَ ثــلاثُ سُن : خُيِّرت على (١٠) زَوْجِها حين عُتِقَت ، وأُهدِي لَها لحم ، فدَخَل علي (١٠) رسولُ الله (١١) ﷺ،

<sup>(</sup>١) في: (ب، ج) بزيادة الواو.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من: (١، ج، د).

 <sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: «في نسخة أخرى (زيادة): «أو دور»، وكذا في نسخة أخرى في: (د)، وفي: (ب،
 ج) «من رباع أو دور».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، انظر رقم (١٥٨٨، و٣٠٥٨، و٤٢٨٢)، ومسلم (١٦٦٤) الشطر الأول مختصر من لفظ البخاري. والشطر الأخير متفق عليه، عند البخاري برقم (٦٧٦٤).

قال ابن الملقن في الإعلام (٨/ ٦٣): هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع مفرقًا ومجموعًا، وبعد ذكر هذه المواضع، قال: إذا عرفت ذلك فلفظ المصنف بسياقه ليس واحد منها، وأقربها إلى روايته سياقة البخاري له في باب المغازي.

<sup>(</sup>٥) في هامش (١): \*ذكره الحميدي (الجمع بين الصحيحين ٣ / ٣٣٦، ح ٢٧٩٥) عن أسامة بن زيد أنه قال: يا رسول الله ! أين تنزل غدًا في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي شيئًا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين. ولم يذكر في آخره: لا يرث المسلم الكافر، وإنما ذكره في حديث آخر (الجمع بين الصحيحين ٣/ ٣٣٧، ح ٢٧٩١) عن أسامة، أن النبي على قال: لا يرث المسلم الكافر، إلى آخره، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) قوله: «رضي الله عنهما» لا يوجد في: (١)، وفي الأصل اعنه» بالإفراد، والتصويب من النسخ الاخرى.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٢٥٣٥)، ومسلم (١٦/١٥٠١) ولفظهما: ﴿وعن هبته».

<sup>(</sup>٨) هذا اللفظ للبخاري، وعند مسلم بلفظ: (كان) وكذا في: (هـ).

<sup>(</sup>٩) في: (هـ) افي؛ بدل اعلى،

<sup>(</sup>۱۰) اعلى اسقطت من: (ب).

<sup>(</sup>١١) في: (ج) وفي نسخة أخرىٰ في: (د) النبي،

كتاب البيوع \_\_\_\_\_

والبُرْمةُ عَلَىٰ النَّارِ ، فَدَعَا بِطَعامٍ ، فأُتِي بِخُبْزٍ وأُدْمٍ مِن أُدْمِ البَّيْت.

فقالَ: " أَلَّم أَرَ البُّرْمةَ على النَّارِ فيها لَحْمٌ؟ ".

فق الُوا ('': بَلَىٰ . يارسولَ الله! ذلكَ لَحمٌ تُصُدِّقَ بِه عَلَىٰ بَرِيرةَ ، فَكَرِهْنا أَنْ نُطعمَك مِنْه .

فَقَالَ (٢): « هُوَ عَليها صَدَقَةٌ ، وهُوَ مِنْها لنَا هَديةٌ » ، وقالَ النبيُّ عَلَيْهُ فِيْها : «إنَّما الوَلاءُ لمنْ أَغِتقَ ﴾ (٣) .

李 朱 朱

<sup>(</sup>١) في: (ج) «قالوا».

<sup>(</sup>٢) في: (د) في نسخة أخرى زيادة (رسول الله ،.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٠٩٧)، ومسلم (١٥٠٤/ ١٤) واللفظ له.

كتاب النكاح \_\_\_\_\_

#### كتاب النُّكَاح

٣٠٤ عن عبدالله بن مَسْعود رضي الله عنه قالَ: قالَ لَنا (١) رسولُ الله على: « يا مَعْشرَ الشَّبابِ مِن اسْتَطَاعَ مِنْكم الباءَةَ (١) فلْيَتَزوج ؛ فإنَّه أغض لِلبَصر، وأحْصن للفَرْج، ومَن لم يَسْتطع فَعَلَيه بالصَّوم ؛ فإنَّه لهُ وِجَاءً (١).

آزُواجَ النبي عَلَيْ عن عَمَلِه في السرِّ ؟ فقالَ بَعْضُهم : لا أتزوَّجُ النِّساءَ . وقالَ بَعْضُهم : لا أتزوَّجُ النِّساءَ . وقالَ بَعْضُهم : لا أتروَّجُ النِّساءَ . وقالَ بَعْضُهم : لا آكلُ اللَّحمَ . وقالَ بَعْضُهم : لا أنامُ على فراش (٥) فَحمدَ اللَّهَ ، وأثنى عليه . وقالَ : «ما بالُ أَقُوامٍ قالُوا كذا وكذا؟ (١٠ لكنِّي أُصلِّي وأنامُ ، وأصومُ وأفطرُ ، وأتزوِّجُ النِّساءَ فمن رَغبَ عَن سُنَتي فَلَيْس منِّي » (٧).

٣٠٦ عن (٨) سَعُد بن أبي وقَّاص [رضي الله عنه] (١) قال : ردَّ رسولُ الله عليه

<sup>(</sup>۱) «لنا» سقطت من: (ب).

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: حاشية: الباءة بالمد والهاء والمد بغير هاء، والباهة بهائين مقصور، والباءة: بهاء واحدة بغير مد، والمرادبه هنا: التزويج، والوجاء: بكسر الواو والمد، رض الأنثيين، فإن نزعتا، فهو خصائه، فإن شدتا حتى تندرا، فهو عصب ومعصوب، والوجا بالقصر وفتح الواو الجفا».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٩٠٥)، ومسلم (١٤٠٠).

<sup>(</sup>٤) في: (هـ) «رسول الله».

<sup>(</sup>٥) في (الأصل ، ح) وفي هامش: (أ، ج، د)، زيادة قوله: افبلغ النبي على وهي في الإحكام لابن دقيق العيد (٢/ ١٦٩)، وهذه الزيادة ليست في الصحيحين ولذلك لم أثبتها، وقد رواها أحمد في المسند (٣/ ٢٤١).

قال ابن الملقن في الإعلام (٨/ ١٢٦): وقع في بعض نسخ الكتاب قبل قوله: «فحمد الله »: فبلغ ذلك النبي عليه وهي ثابتة في شرح الشيخ تقي الدين دون غيره من الشروح.

وقال الزركشي في النكت (ص: ٢٧١): هذا اللفظ لمسلم خاصة، وللبخاري نحوه، ولهذا قال في عمدته الكبرى متفق عليه، واللفظ لمسلم، وللبخاري نحوه.

<sup>(</sup>٦) في: (١، ب، ج، د) مرة واحدة، والمثبت موافق لمسلم.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٣٣ ـ ٥٠)، ومسلم (١٤٠١/ ٥) واللفظ له، دون قوله: •فبلغ النبي ﷺ.

<sup>(</sup>A) في: (ج) بزيادة الواو.

<sup>(</sup>٩) الزيادة من: (ب، ج، د، ه).

على عُثمانَ بنِ مَظْعُونِ التَّبتُّلَ (١)، ولو أذِنَ لَه لاخْتَصَينا (١).

 <sup>(</sup>١) في هامش الأصل، وهامش: (١)، وفي: (ج)، وفي نسخة أخرىٰ في: (د) «التبتل: ترك النكاح ومنه
 قيل لمريم: البتول»، وفي: (هـ) «قال رضي الله عنه: «قيل لمريم عليها السلام البتول».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٠٧٣)، ومسلم (٢/١٤٠٢).

<sup>(</sup>٣) في هامش (أ): «أم حبيبة اسمها: رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس».

<sup>(</sup>٤) في: (هـ) زيادة (رضى الله عنها).

<sup>(</sup>٥) في هامش الأصل في نسخة «قال».

<sup>(</sup>٦) في هامش الأصل: (أي خالية).

<sup>(</sup>V) في هامش الأصل: «حاشية: اسمها درة، وأختها عزة».

<sup>(</sup>٨) في هامش األصل: «حاشية: على وزن تضربن، يعنى: تعرضن».

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري (١٠١) واللفظ له، ومسلم (١٤٤٩/ ١٥).

<sup>(</sup>١٠) قول عروة هذا من أفراد البخاري خاصة، قال الزركشي في النكت (ص: ٢٧٢): «قال عروة إلخ» يوهم أنه من المتفق عليه، وليس كذلك فهو من أفراد البخاري خاصة، كما قاله عبد الحق في الجمع بين الصحيحين (٢/ ٤١٠)، ح٢٣٨٢).

<sup>(</sup>١١) في: (د) زيادة «في المنام».

کتاب النکاح \_\_\_\_\_

لَمْ القَ بعدَكم خيرًا(١)، غيرَ أنِّي سُقِيتُ في هذه بعَتَاقَتِي ثُويَبةً .

\* الحِيْبَةُ (٢): الحالةُ بكَسْرِ الحَاءِ (٢).

٣٠٨ عن أبي هُرَيرة رضي الله عنه (')، قالَ : قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «لا يُجْمَعُ بَيْنِ المرأةِ وحَمَّتُها ، ولا بَيْنِ المرأةِ وخَالَتِها »(٥).

٣٠٩ عن عُقْبـة بن عَامِر رضي الله عنه قـال: قـالَ رسـولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ أحقَّ الشُّروط أن تُوفُوا به ما اسْتَحْلَلتُم به الفُروجَ \*(١).

٣١٠ عـن (٣) ابن عُمَر رضي الله عنهما (١٠)؛ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ: نَهَىٰ عَن (٩) الشِّغارِ. والشِّغارُ: أَنْ يُزوِّجَ الرَّجلُ ابْنَته علىٰ أَنْ يُزوِّجَهُ (١١) ابنَته ، وليسَ بَيْنَهما صَدَاق (١١) .

٣١١. عن عليِّ بن أبي طَالب رضي الله عنه ؛ أنَّ النبيَّ (١٢) عَلَيْ نَهَىٰ عَنْ نِكاحِ

(١) قال الحافظ في «الفتح» (٩/ ١٤٥): «الأصول بحذف المفعول، وفي رواية الإسماعيلي: لِم ألق بعدكم رخاء، وعند عبد الرزاق عن معمر عن الزهري: لم ألق بعدكم راحة.

قال ابن بطال (٧/ ١٩٠٥): سقط المفعول من رواية البخاري، ولا يستقيم الكلام إلا به.

قلت: وثبتت هذه الزيادة في نسخة القسطلاني (١١/٣٧٦، ح١٠١٥) كنسخة المصنف، وهي لا توجد في «الجمع بين الصحيحين ٢٤٧/٤، ح٢٤٧٩ للحميدي.

- (٢) في : (هـ) قبل هذا (قال رضي الله عنه).
- (٣) في : (هـ) بعد هذا: ﴿الحالةِ ، وتفسير المؤلف لا يوجد في : (ب).
  - (٤) قوله: (أ، ح).
  - (٥) رواه البخاري (٥١٠٩)، ومسلم (٣٣/١٤٠٨).
  - (٦) رواه البخاري (٢٧٢١) واللفظ له، ومسلم (١٤١٨/ ٦٣).
    - (٧) في: (ج) زيادة اعبد الله ١.
- (٨) قوله: «رضي الله عنهما» لا يوجد في: (١، ح) وفي الأصل «عنه» بالإفراد، والتصويب من النسخ
   الأخرى.
  - (٩) في الأصل زيادة (نكاح) ولا توجد في النسخ الأخرى.
  - (١٠) عند البخاري زيادة: (الآخر)، ولا توجد هذه الزيادة عند الحميدي في الجمع (٢/ ٢١٣، ح٠ ١٣٣).
    - (١١) رواه البخاري (١١٢)، ومسلم (١٤١٥).
      - (١٢) في: (ج) ارسول الله،

الْمُتْعَةِ يَوْمَ خيبرَ ، وعَنْ لُحومِ الْحُمْرِ الأَهْلِيةِ (١) .

٣١٢ - عـن ('' أبي هُرَيرة رضي الله عنه ؛ أنَّ رسولَ الله عَلَى قَالَ : «لا تُنكَح الأيِّمُ ('' حَتَّىٰ تُسْتَأْذَنَ اللهِ ! كَيْفَ ('' اللهِ ! كَيْفَ ('' إِذْنُها ؟ قَالَ : يا رسولَ اللهِ ! كَيْفَ ('' إِذْنُها ؟ قَالَ : « أَنْ تَسْكُتَ ﴾ (٥٠) .

٣١٣ عن عائشة رضي الله عنها(١) قالت: جاءت امرأة رفاعة (١) القُرَظيّ إلى النبيّ عَلَيْ . فقالتْ: كنتُ عند رفاعة القُرَظي ، فَطَلَقني ، فَبَتَ طَلاقِي ، فتزوجتُ بعْدَه (١) عبدالرحمن بن الزّبير ، وإنّما مَعَه مثل هُدْبة النّوب (١) ـ فَتَبَسمَ رسولُ الله عَلَيْ . فقال (١) : «أتُريدينَ أَنْ تَرْجعِي إلى رفاعة ؟ لا . حتّى تذُوقي عُسيْلتَهُ ويَذُوق عُسيْلتك ، فالتْ: وأبوبكر (١) عِنْدَه ، وخالدُ بنُ سعيد (١) بالباب يَنْتَظرُ أَنْ يُؤذنَ لَه ، فَنَادى : يا

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٥١١٥)، ومسلم (٣٠/١٤٠٧) واللفظ له، وفي: (د) في نسخة أخرى زيادة قوأذن في لحوم الخيل».

<sup>(</sup>٢) في الأصل في نسخة بزيادة الواو (وعن).

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: «حاشية: الأيم كل امرأة لا زوج لها سواء كانت بكرًا أو ثيبًا، والمراد به هنا التي فارقها زوجها أو مات عنها ثيبًا، لقوله في رواية أخرى: لا تنكح البنت، ولمقابلته بالبكر، ولكثرة استعمال الأيم على البنت، والله أعلم».

<sup>(</sup>٤) ني: (هـ) انكيف،

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٣٦٥)، ومسلم (١٤١٩/٦٤).

<sup>(</sup>٦) قوله: «رضي الله عنها» لا يوجد في: (١).

 <sup>(</sup>٧) في هامش الأصل: «حاشية: اسمها: تميمة بنت وهب بن عتيك بفتح التاء المثناة من فوق، ويقال:
 بضمها، ويقال اسمها: سهيمة ويقال: عائشة، والله أعلم».

<sup>(</sup>٨) ابعده الا توجد عند مسلم.

<sup>(</sup>٩) في هامش الأصل: «حاشية: هدب الثوب وهدبته وهدابه طرفه، وأرادت أن متاعه رخو مثل طرف الثوب لا يغني عنها شيئًا، والله سبحانه وتعالى أعلم».

<sup>(</sup>١٠) في: (أ، ب، ج، د، هـ، ح) (وقال) والمثبت موافق لمسلم.

<sup>(</sup>١١) في: (هـ) زيادة الرضي الله عنه.

<sup>(</sup>۱۲) «ابن سعيد» لا يوجد عند مسلم.

كتاب النكاح \_\_\_\_\_

أبابكر! ألا تَسْمعُ هذه ما(١) تَجْهرُ بِه عندَ رسولِ اللّهِ عَلَيْ (١) ؟(١) .

٣١٤ عن أنسِ بن مالك رضي الله عنه قال : مِنَ السُّنَّةِ : إذَا تَزَوَّجُ البِكْرَ على البِكْرِ اقامَ عِنْدَهَا شَبْعاً وقَسمَ ، وإذَا تَزَوَّجَ الثَّيبَ على البِكْرِ اقامَ عِنْدَهَا ثَلاثاً ثمَّ قَسمَ. قَالَ أَبُوقَلابةَ : ولو شئتُ لقلتُ : إنَّ أنسًا رَفَعَه إلى النبي النبي اللهُ (٥٠).

٣١٥ عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما(١) قال : قالَ رسولُ الله : «لو أَنَّ أحدَهم(١) - إذا أَرادَ أَنْ يأتِي أَهْلَه ـ قسالَ : بِسْمِ اللهِ ، اللَّهِمَ جَنْبُنا الشَّيطانَ ، وجَنَّبِ الشَّيطانَ ما رَزَقْتَنا ، فإنَّه إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُما وَلدٌ فِي ذلكَ لم يَضُرَّه الشَّيْطانُ أَبدًا » (٨).

٣١٦ـ عن عُقْبَةَ بن عَامِر رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ : "إيَّاكُم والدُّخولَ على النِّسَاءِ". فقالَ رَجلٌ من الأَنْصَارِ : يا رسولَ اللهِ! أفرأيتَ الحَمْوَ؟ قالَ : (الحَمْوُ الموتُ "(١).

\* ولُسلم (''): عن أبي الطَّاهر ('')، عن ابن وَهْبِ قالَ: سمعتُ الليثَ يقولُ: الحَمْوُ: أَخُو الزَّوجِ وما أَشْبَهُ من أَقَاربِ الزَّوجِ ؛ ابن العمُّ ، ونَحْوه ('۱').

<sup>(</sup>١) في: (ج) بزيادة الواو ﴿وما﴾.

<sup>(</sup>٢) في هامش (١): قال الحميدي (الجمع بين الصحيحين ٤/ ٣٢، ح٢٥٦): وفي حديث معمر وغيره: الا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله على وما يزيد رسول الله على التبسم. البخاري (٢٠٨٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٦٣٩)، ومسلم (١١١/١٤٣٣)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) عند البخاري زيادة: (الرجل).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٥٢١٤) واللفظ له، ومسلم (١٤٦١/ ٤٤).

<sup>(</sup>٦) قوله: «رضى الله عنهما» لا يوجد في: (١، ح).

<sup>(</sup>٧) في: (ب، هـ، ح) وفي هامش الأصل أحدكم، والمثبت موافق للصحيحين.

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري (٦٣٨٨)، ومسلم (١١٦/١٤٣٤).

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري (٥٢٣٢)، ومسلم (٢٠/٢١٧٢).

<sup>(11) (11/17).</sup> 

<sup>(</sup>١١) في هامش الأصل: «حاشية: اسم أبي طاهر أحمد بن عمرو بن السرح، وابن وهب، اسمه: عبد الله بن مسلم، والليث هو ابن سعد، مصريون، والله أعلم.

<sup>(</sup>١٢) في: (هـ) زيادة (والله أعلم).

### باب الصَّدَاق

٣١٧ ـ عن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ اللهِ (''عَيَّ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَل عَثْقَها صَدَاقَها ('').

٣١٨ - و("عن سَهْل بن سَعْد السَّاعِدِي رضي الله عنه ؛ أنَّ رسولَ الله عَلَيْ جَاءَتُه المَّرِأَةُ فَقَالَتْ: إنِّي وهبتُ نَفْسي لك ، فقامَتْ طَوِيلاً. فقالَ رَجلٌ : يارسولَ الله الله الله الله الله عنه ، إنْ لم يكُن لك بها حاجَةٌ ، فقالَ : «هل عندك من " شَيء تُصْد قُها؟ » . فقالَ : «هل عندك من إلا إزارِي هذا . فقالَ رسولُ الله على : «إزارك ، إنْ أعْطَيتَها جَلَستَ فقالَ : ما عندي إلا إزارِي هذا . فقالَ رسولُ الله على : «السَمِسُ " ولو خَاتَما من ولا إزار لك . فالتَمِسُ شَيْعًا » ، قالَ : ما أجِدُ ، قالَ : «السَمِسُ " ولو خَاتَما من حَديد» .

فالتَمَسَ ، فلَم يَجِدْ شَيْئاً. فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ (٧٠ : ﴿ زُوَّجَتُكُهَا بِما مَعَكُ مِنَ القُرآن »(٨٠).

<sup>(</sup>١) في: (ب، ج) «النبي»، وكذا في: (د) في نسخة أخرى.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۵۰۸۱)، ومسلم (۱۳۲۵/۸۵) (۳/۱۰٤۵).

<sup>(</sup>٣) في: (ح) بدون الواو.

<sup>(</sup>٤) في هامش الأصل: «حاشية: ذكر أبو الفرج ابن الجوزي في التلقيح أن الواهبة نفسها للنبي الله أم شريك الأسدية، واسمها: غزية بنت جابر بن حكيم، وقيل: إنها خولة بنت حكيم بن أمية، وذكر فيمن وهبت نفسها للنبي الله يللى بنت الخطيم أخت قيس، وذكر القولين الحافظ عبد الغني المؤلف رحمه الله في الكمال له في خولة أم شريك السلمية من بني سليم امرأة عثمان بن مظعون، وقال في كل واحدة منهما أن كنيتها أم شريك. واسم الأسدية: غزية، ويقال: غزيلة، ويقال إنها أنصارية، ويقال: إنها من دوس، ويقال: بنت دودان، ويقال: بنت الأعجم، والله أعلم».

<sup>(</sup>٥) قمن الا توجد في: (د).

<sup>(</sup>٦) هكذا في الأصل بدون الفاء، وفي باقي النسخ كلها «فالتمس» بالفاء.

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري (٢٣١٠)، ومسلم (٧٦/١٤٢٥)، قال ابن الملقن في الإعلام (٨/ ٢٨٣) بعد أن ذكر مواضعه في البخاري ومسلم والفاظهما: ومقصودي بإيرادي الحديث من الصحيحين أن سياق المصنف له باللفظ المذكور لم أجد فيهما و لا في أحدهما.

٣١٩ عن أنسِ بن مالك رضي الله عنه (١) ؛ أنَّ رسولَ الله عَنه أَنَّ عَبدَ الرحمن ابنَ عَرف من الله عنه (١) ؛ أنَّ رسولَ الله عَنه (١) عبدَ الرحمن ابنَ عوف ، وعَلَيه وَدْعُ (١) زَعُسفَرانِ . فقالَ النبيُ عَلَى : «مَهْيَهُمْ ؟» (١) فسقسالَ : يارسولَ الله ! تَزَوَّ جَتُ امرأةً . قالَ : «ما أَصْدَقْتَها؟ ، قالَ : وَزَنَ نَواةٍ من ذَهَبٍ (١) . قالَ : «فَبَارِكَ اللهُ لكَ . أَوْلِمْ ولَو بِشَاةٍ » (١) .

张 朱 张

<sup>(</sup>١) قوله: ارضي الله عنه؛ لا يوجد في: (١، ح).

<sup>(</sup>٢) قال ابن الملقن في الإعلام (٨/ ٣١٢): وهذه اللفظة أعني: «الردع» لم أرها في الصحيحين، وإنما رواه البخاري في أول البيوع بلفظ: «وعليه وضر صفرة»، وكذا رواه في باب كيف آخي النبي على بين أصحابه، وذكر في أولهما أنه عليه الصلاة والسلام - آخي بينه وبين سعد بن الربيع، ورواه في النكاح في باب الصفرة للمتزوج، وفي باب كيف يدعا له بلفظ: «أثر صفرة» وكذا رواه مسلم، قال النووي (المنهاج ٩/ ١٦): «أثر صفرة»، وفي رواية في غير كتاب مسلم: «رأى عليه صفرة» وفي رواية: «ردع من زعفران» قال: والردع: أثر الطيب.

في هامش الاصل: قحاشية: الردع بالحروف المهملات: اثر الزعفران، وقمهيم، معناه: ما أمرك، والنواة: خمسة دراهم، وقيل غير ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.

 <sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: «أي ما أمرك، أو ما هذا الذي أرئ بك، ذكره أبو عبيد (غريب الحديث ٢/ ١٩١)»،
 وفي: (هـ) زيادة: مهيم: معناه: ما هذا، وما شأنك؟».

<sup>(</sup>٤) في هامش الأصل: في نسخة أخرى اذهبًا».

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢٠٤٩)، ومسلم (٧٩/١٤٢٧).

 <sup>(</sup>٦) في هامش (د) زيادة: «الردع: بالراء والدال، والعين المهملات: أثر الزعفران ولونه، وقوله: «مهيم»: تفسيره ما أمرك»، ولا توجد في الأصل ولا في: (ج).

|   |  | · |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| · |  |   |  |
|   |  |   |  |

### كتاب الطُّلاق

• ٣٢٠ عن عبد الله بن عُمَر رضي الله عنهما(١)؛ أنَّه طَلَق امرأةً له(٢) وهي حَائِضٌ، فذكر ذلك عُمرُ لرسول الله ﷺ . فَتَغيَّظَ فِيه رسولُ الله ﷺ . ثمَّ قالَ : "ليُراجِعُها ، ثمَّ يُمسِكُها حتَّى تَطهُرَ ، ثمَّ تَحِيضُ فَتَطْهُرَ (١) ، فإنْ بَدَا لهُ أَنْ يُطلِّقها فليُطلِّقُها (١) قَبْلَ أَنْ يُمسَّها ، فَتِلكَ العِدَّةُ ، كما أمرَ اللهُ عزَّ وجلَّ (١) .

وفي لفظ: «حتَّىٰ تَحِيضَ حَيضةً (١) مُسْتَقْبَلةً ، سِوَىٰ حَيْضتِها الَّتِي طَلَّقها فيها» (٧).

\* وفي لفظ: فَحُسِبَت مِن طَلاقِها، ورَاجَعها عبدُ الله كما أمرَ رسولُ الله ﷺ . . ٣٢١ وهُوَ غائبٌ . ٣٢١ عن فَاطِمة بنت قَيْس (١) ؛ أن أبا عَمْرو بن حَفْصِ طلَّقها البتّة ، وهُوَ غائبٌ . وفي رواية (١٠٠ : طلَّقها ثلاثاً (١٠٠ ـ فَأَرْسَل إليها وَكَيْلَه (١٠٠ بِشَعِيرٍ ، فَسَخَطَّتُهُ ، فقالَ : والله مَالَك عَلينا مِنْ شيءٍ . فجاءَتْ رسولَ الله ﷺ ، فَذَكرتْ ذلك له ، فقالَ : « لَيْسَ لك عَلَيْه نَفَقةٌ » .

<sup>(</sup>١) في (أ، ح) «عنه» بالإفراد.

 <sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل، وفي: (ج، د)، وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي (٢/ ١٧٧، ح١٢٨٢)، وهي رواية أيضًا عند البخاري (٥٣٣٢)، ومسلم (١٤٧١)، ولا توجد في: (ب).

<sup>(</sup>٣) في: (ح) (وتطهر).

<sup>(</sup>٤) زاد البخاري ومسلم: «طاهرًا».

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٤٩٠٨) واللفظ له، ومسلم (١٧٤٧/)، وعندهما في هذه الرواية بلفظ «امرأته».

<sup>(</sup>٦) عند مسلم زيادة: (أخرى).

<sup>(</sup>V) رواه مسلم (۱۲۷۱/٤).

<sup>(</sup>A) رواه مسلم (۱٤۷۱/٤)، وفيه: «أمره» بدل: «أمر».

<sup>(</sup>٩) في: (ب، هـ) زيادة «رضي الله عنها».

<sup>(</sup>١٠) في: (ج) اوفي لفظه، وكذا في هامش الأصل في نسخة أخرى.

<sup>(</sup>۱۱) رواه مسلم: (۳۸/۱٤۸۰).

<sup>(</sup>١٢) في هامش الأصل: «حاشية: اسم الوكيل عياش بن أبي ربيعة، كذا جاء مصرحاً به في مسند الإمام أحمد رحمه الله (١١/٦).

قلت: جاء مصرحًا أيضًا في صحيح مسلم (١٤٨٠/٤٨).

\* وفي لفظ : « ولا سُكْنى » (۱).

فأَمرَها أَنْ تَعْتَدَّ في بَيتِ أَمِّ شَرِيك (")، ثمَّ قال : «تلك امرأة (") يَغْشَاها أَصْحابي ، اعتدِّي عِنْدَ ابنِ أَمِّ مَكْتُوم ؛ فإنَّه رَجلٌ أَعْمى تَضَعِين ثِيابَك ، فإذا حَللت فآذِنيني ». قالت : فلمَّا حَللت دَكرت له أَنَّ مُعَاوِية بن أبي سُفْيان وأبا جَهْم خَطَباني . فقال رسول الله قالت : فلمَّا أبو جَهْم : فلا يَضَعُ عَصاهُ عن عاتقه (") . وأمَّا مُعَاوِية : فَصُعْلُوكٌ لامال له . انكحي أسامة بن زيد (") ، فكرهته . ثمَّ قال : «انْكحي أسامة بن زيد (") ، فَنكحته . فَجَعَلَ الله فيه خَيْراً ، واغْتَبَطت (") .

\* \* \*

(١) اللفظ لمسلم (١٤٨٠/٣٧).

 <sup>(</sup>۲) في هامش الأصل: «حاشية: اسم أم شريك: غزية، وقيل: غزيلة، قيل: إن النبي على تزوجها، ولا
 يصح، ذكره ابن عبد البر، وقيل: هي التي وهبت نفسها للنبي على».

<sup>(</sup>٣) في: (د) (المرأة) بأل التعريف.

<sup>(</sup>٤) في هامش الأصل: «قيل: معناه كثرة الضرب، وقيل: كثرة السفر، وقيل: التأديب من غير ضرب».

<sup>(</sup>٥) «ابن زيد» لا يوجد في: (١)، وهو عند مسلم، وفي الجسمع بين الصحيحين للحميدي (٤/ ٢٨٠، ح٥٣٥).

<sup>(</sup>٦) قوله «ابن زيد؛ لا يوجد في هذه الرواية عند مسلم، ولا عند الحميدي في الجمع.

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم فقط بهذا اللفظ (٢٦/١٤٨٠).

قال الزركشي في النكت (ص: ٢٨٢): هو بهذه السياقة من أفراد مسلم، وأما البخاري فذكر فيه قصة انتقالها.

وقال الحافظ في الفتح (٩/ ٤٧٨): هكذا أخرج مسلم قصتها من طرق متعددة عنها، ولم أرها في البخاري وإنما ترجم لها كما ترئ، وأورد أشياء من قصتها بطريق الإشارة إليها، ووهم صاحب العمدة فأورد حديثها بطوله في المتفق.

وفي: (ج، د، هـ) زيادة: ابهه.

قال النووي في المنهاج (١٠/ ٩٧): اغتبطت: هو بفتح التاء، والباء، وفي بعض النسخ: واغتبطت به، ولم تقع لفظة: «به» في أكثر النسخ.

#### باب العدة

٣٢٢ عن سُبَيعة الأسْلميّة ؛ أنَّها كَانَت تَحْت سَعْد بن خَوْلَة وهُوَ في بَنِي عَامِر ابن لُؤَي ، وكانَ مِمَّن شَهِد بَدراً (() فَتُوفِي عنها في حَجَّة الوَدَاع (()) ، وهي حَامل ، ابن لُؤَي ، وكانَ مِمَّن شَهِد بَدراً (() - فَتُوفِي عنها في حَجَّة الوَدَاع (()) ، وهي حَامل ، فلسم تُنشَب (() أَنْ وَضَعَت (() حَمْلَها بعد وَفاتِه ، فلمَّا تعلَّت (() من نِفَاسِها تَجمَّلت فلمَّا اللهُ اللهُ عَلَيها أبو السَّنابِل (() ابن بَعْكَك درجل مِن بَنِي عَبْدالدَّار فقال لها : مالِي أراك مُتجمِّلة ؟ لَعلك ترجين النَّكاح الله والله ما أنت بِنَاكُم حتَّى تَمُرَّ عليك أَرْبعة أَشْهر وعَشْرٌ .

قَالَتْ سُبَيعة : فلمَّا قالَ لِي ذلك ، جَمَعت عليَّ ثِيابِي حِين أَمْسيت ، فأَتيت رسولَ الله (١) عَلَيْ فسألتُه عَن ذلك ؟ فأَفْتَانِي : بأنِّي قَد حَلَلت حِين وَضَعت حَمْلِي، وأَمرَنِي بالتَّرْوِيج إِنْ بَدا لِي .

قَالَ ابنُ شهابِ (١٠٠): ولا أَرَىٰ (١١٠) بَأْسًا أَنْ تَتزوّج حِين وَضَعَتْ وإن كَانتْ فِي دَمِها ـ

في هامش الأصل: «حاشية من المطالع: تعلت أي انقطع دمها وطهرت، وأصلها عندهم بالواو، وكذا ذكره صاحب العين، قال شمس الدين محمد بن عبد الرحمن البعلبكي، وصاحب الصحاح أيضًا ذكره في: عَوَل، قال ابن قرقول: فكأنه من العُلو أي تتعلا عن حالتها من المرض، قال: وقد يكون من العل الذي هو العود إلى الشرب، كأنها عادت إلى صحتها أي من العلة، أي انسلبت من علتها، كتحوب وتأثم إذا انسلب من ذلك وطرحه عن نفسه».

<sup>(</sup>١) في: (هـ) زيادة درضي الله عنه».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «توفي» والتصويب من مسلم وباقي النسخ.

<sup>(</sup>٣) في هامش (1) «قيل: إنه مات عنها ولها سبعة أشهر».

<sup>(</sup>٤) في هامش الأصل: «أي لم ثلبث».

 <sup>(</sup>٥) في هامش الأصل: قيل: وضعت بعده بخمس وعشرين ليلة، وقيل: أقل من ذلك، والله أعلم».

<sup>(</sup>٦) في هامش (١) اأي خلصت،

<sup>(</sup>٧) في هامش الأصل: قحاشية: اسم أبي السنابل: لبيد، وقيل: حبة، وقيل: عمرو، والله أعلم».

<sup>(</sup>٨) في مسلم زيادة ﴿إنك ٩ .

<sup>(</sup>٩) في: (ب) ﴿النبي،

<sup>(</sup>١٠) في هامش الأصل: «حاشية: ابن شهاب، هو الزهري، واسمه: محمد بن أبي بكر بن مسلم بن عبدالله بن عبد الله بن شهاب، فشهاب جد جده».

<sup>(</sup>١١) عند مسلم بلفظ «فلا» بالفاء، بدل: الواو.

غيرَ أَنَّه (١) لا يَقرَّبُها زَوْجُها حتَّىٰ تَطْهُر (٢).

٣٢٣ عن زينب بنت أمِّ سَلَمة قالَتْ: تُوفِّي حَمِيمٌ (") لأمِّ حَبِيبة (١) ، فسدَعَتْ بصُفْرة فَمَسحتْه بِذراعَيْها ، وقالَتْ: إنَّما أَصْنعُ هذا ؛ لأنِّي سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: « لا يَحِلُّ لامْرَاة تُوْمِنُ باللهِ واليوم الآخرِ أَنْ تُحِدَّ (٥) فَوْقَ ثلاثٍ ، إلا عَلَىٰ زَوْج ؛ أَرْبعة أَشْهر وعَشْرًا » (١) .

\* الحَمِيْمُ: القَرَابةُ(٧).

٣٢٤ عن أمَّ عَطِيسة (١٠٠٠) أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ : «لا تُحِدُّ أمرأةٌ على مَيتٍ فوقَ ثلاثٍ ، إلا على زوجٍ ؛ أَرْبِعةَ أشهُر وعَشْرًا ، ولا تلبَسُ ثوباً مَصْبُوعاً إلا تَوْبَ عَصْبٍ ، ولا تَكْتَحِلُ ، ولا تَمَسُّ طِيباً إلا إذا طَهُرَتْ ؛ نُبْذةً مِن قُسْط (١٠٠) أو أَظْفارٍ (١٠٠٠) .

العَصْبُ (١١): ثيابٌ من اليَمن فيها بَياضٌ وسَوادٌ (١٢).

٣٢٥ ـ عن أمِّ سَلَمة [رضي الله عنها](١٢) قالَتْ: جاءت امرأةٌ إلى رسولِ الله عنها . فقالَتْ: عن أمِّ سَلَمة إنَّ ابنتي تُوفِّي عَنها زَوْجُها وقَدْ اشتكتْ عَينُها ،

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل، وفي: (ج، د)، وفي الجمع للحميدي (٤/ ٢٨٨، ح٣٥٣)، وفي مسلم «أن».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٣١٩، ٥٣٢٠) مختصرًا، ومسلم (١٤٨٤/٥٦) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: «حاشية: الذي توفي هو أبوها أبو سفيان صخر بن حرب، والله أعلم».

<sup>(</sup>٤) في: (هـ) زيادة (رضى الله عنها).

<sup>(</sup>٥) في: (هـ) زيادة اعلى ميت.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (١٢٨٠)، ومسلم (١٤٨٦/ ٥٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٧) هذا التفسير لا يوجد في: (ب).

<sup>(</sup>٨) في: (هـ) زيادة «الأنصارية رضى الله عنها».

 <sup>(</sup>٩) في هامش الأصل: ٩حاشية: القسط، ويقال: كسط عود معروف ومعناه: التبخر بهما، وقيل: بل يسحقان ويذران في الماءه.

<sup>(</sup>١٠) رواه البخاري (٥٣٤٢، ٥٣٤٣)، ومسلم (ح٩٣٨/ ٢٦) (ج٢/ ١١٢٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>١١) في: (هـ) بزيادة الواو «والعصب».

<sup>(</sup>١٢) هذا التفسير لا يوجد في: (ب).

<sup>(</sup>١٣) الزيادة من: (١، ب، ج، هـ).

أَفَنكُحَلُها؟ فقالَ رسولُ اللّهِ ﷺ: ﴿لا ، مرَّتين أو ثَلاثاً. كُلُّ ذلكَ يقولُ: ﴿لا ، .

ثمَّ قالَ : «إِنَّما هِي أَرْبِعةُ أَشْهرٍ وعَشْرٌ ، وقَدْ كَانتْ إِحداكُنَّ فِي الجَاهليةِ تَرْمِي بالبَعْرة على رأس الحَوْلِ » .

فَقَالَتُ زَينَبُ : كَانَتِ المراةُ إذا تُوفِّي عَنْها زَوجُها دَخَلَتْ حِفْشاً ، ولَبِستْ شرَّ ثِيابِها ، ولم تَمَسَّ طِيباً ولا شَيْئاً حتَّى تَمُرَّ بِها (١) سَنةٌ ، ثمَّ تُؤْتَى بدابة - حمار ، أو شاة ، أو طَيْر - ف تَفْتَضُّ بِه ، ف قلَّ ما تَفْتَضُّ بِشَي و إلا مات ، ثمَّ تَخْرُجُ ، ف تُعْطَى بَعْرةً فَتَرْمِي بِها (١) ، ثمَّ تُراجعُ بعدُ ما شاءَتْ من طيب أو غَيْرِه (١) .

\* (1) الحفشُ : البَيْتُ الصَّغيرُ (٥). وتَفْتَضُّ : تدلكُ به جَسَدها (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) (بها) سقطت من: (ج).

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: «حاشية: في معنى رميها بالبعرة وجهان، أحدهما: أنها رمت بالعلة وراء ظهرها رميها بالبعرة، والثاني: إنما قاسته من المشقة في مدة العدة، وسوء الحال هين كالبعرة، لما توجبه كرم العشرة والصحبة والمراعاة، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٣٣٦، ٥٣٣٥)، ومسلم (١٤٨٨، ١٤٨٩) واللفظ له.
 وعند البخاري زيادة: «سئل مالك»: ما تفتض به، قال: تمسح به جلدها. وهي في الموطأ (٢/ ٥٩٨).

<sup>(</sup>٤) في: (هـ) قبل هذا: ﴿قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى ١٠.

<sup>(</sup>٥) جاء هذا التفسير عن ابن وهب كما في الاستذكار (١٨/ ٢٢٣) وكذا فسره به الخليل.

<sup>(</sup>٦) هذا التفسير لا يوجد في: (ب)، وفي: (هـ) في آخره: ﴿واللَّهُ أَعلمُ ٩.

| , |  |   |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  | • |
|   |  |   |
|   |  |   |

## كتاب(١) اللعان

٣٢٦- عن عبد الله بن عُمر [رضي الله عنه ما] (٣)؛ أنَّ فُلانَ بنَ فُلانِ قَالَ : يارسولَ الله! أرأيتَ أَنْ لَو وَجَدَ أحدُنا امرأته على فَاحِشة ، كيفَ يَصْنعُ ؟ إِنْ تَكلَّم تَكلَّم بَمُ مِ عَظِيم ، وإِنْ سَكتَ على مثل ذَلك . قال : فسكتَ النبيُ (٣) عَلَيْ ، فلم يُجِبه ، فلما كانَ بعد ذلك أتاه . فقال : إنَّ الَّذي سَالتُك عَنْه قَد ابتُليتُ به ! فأَنْزلَ الله عزَّ وجلَّ هَوُلاء (٤) الآياتِ فِي سُورةِ النَّسور : ﴿ وَالله بِسنَ يَرْمُونَ أَزْواَجَهُم ﴾ (٥) ، فَتَلاهُن عَليه ، هَوُلاء (٤) الآياتِ فِي سُورة النَّسور : ﴿ وَالله بِسنَ يَرْمُونَ أَزْواَجَهُم ﴾ (٥) ، فَتَلاهُن عليه ، وَوَعَظَه وَذَكّره ، وأخبره أنَّ عذاب الدُّنيا أهونُ (٢) مِن عَذاب الآخرة . فقالَ (٣) : لا . والذي بَعثك بالحق إنه النَّ عذاب الآخرة ، قالت (١١٠) : لا . والذي بَعثك بالحق إنه أنَّ عذاب الله إنه لَهن الصادقين ﴾ ، ﴿ وَالْخَامِسَةُ أَنْ عَضَبَ الله عَلَيْها إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ ، ﴿ وَالْخَامِسَةُ أَنْ عَضَبَ الله عَلَيْها إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ . ثمَّ فرَّق بَيْنَهما (١٢) . لمن المَّاذِينَ ﴾ . ثمَّ فرَّق بَيْنَهما (١٢) . لمن المَّاذِينَ ﴾ . ثمَّ فرَّق بَيْنَهما (١٣) . لمن المَّاذِينَ ﴾ . ثمَّ فرَّق بَيْنَهما (١٣) . فَمْ مَن الصَّادِقِينَ ﴾ . ثمَّ فرَّق بَيْنَهما (١٣) . لمن المَّاذِينَ ﴾ . ثمَّ فرَّق بَيْنَهما (١٣) . فَمْ مَن الصَّادِقِينَ ﴾ . ثمَّ فرَّق بَيْنَهما (١٣) . فَمْ مَن الصَّادِقِينَ ﴾ . ثمَّ فرَّق بَيْنَهما (١٣) . فَمْ مَن الصَّادِقِينَ ﴾ . ثمَّ فرَّق بَيْنَهما (١٣) . فَمْ مَن الصَّادِقِينَ ﴾ . ثمَّ فرَّق بَيْنَهما (١٣) . فَمْ مَن الصَّادِقِينَ ﴾ . ثمَّ فرَّق بَيْنَهما (١٣) .

<sup>(</sup>۱) في: (د) (باب؛ بدل (كتاب).

<sup>(</sup>٢) الزيادة من: (ب، ج، د، هـ).

<sup>(</sup>٣) في: (ب) ارسول الله،

<sup>(</sup>٤) في: (ب، هـ، ح) اهذه!.

<sup>(</sup>٥) النور: ٦ ـ ٩ ، وفي: (د) زيادة ﴿ وَلَمْ يَكُن لُهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في: (ج) اأكبر١.

<sup>(</sup>٧) في: (١، ب) (وقال)، والمثبت موافق لمسلم، وللجمع بين الصحيحين للحميدي (٢/ ٢١٤، ح١٣٣١).

<sup>(</sup>A) في: (أ) (ووعظها».

<sup>(</sup>٩) سقطت من الأصل وهي لا توجد عند الحميدي، وأثبتها من: (ج، د)، ومسلم.

<sup>(</sup>١٠) ﴿وَأَخْبُرُهُا ﴾ سقطت من: (ج).

<sup>(</sup>١١) في: (أ، ب، ج، ه، ح) "فقالت"، والمثبت موافق لمسلم.

<sup>(</sup>۱۲) في: (ب) الكذب،

<sup>(</sup>١٣) إلى هنا اللفظ لمسلم (١٤٩٣/٤)، ورواه البخاري أيضاً.

ثمَّ قالَ : (١) الله يَعلمُ أنَّ أَحَدَكُما كاذِبٌ، فَهَل مِنْكُما تائِبٌ؟ » ثلاثاً(١).

\* وفي لفظ: « لا سَبِيلَ لَك عَلَيها » . قال (") : يا رسولَ الله! مالي ؟ قال : « لامالَ لك . إنْ كُنتَ صَدَقْتَ عَلَيها فَهُو بِما اسْتَحْلَلتَ من فَرْجِها ، وإن كُنتَ كَذَبْتَ عَلَيها فهُو أَبعدُ لكَ منها » (١) .

٣٢٧ ـ وعنه ؛ أنَّ رجلاً رَمِي امرأَتَه ، وانْتَفَيٰ من وَلَدها في زمان رسول الله ﷺ. فأَمَرهُما رسولُ الله ﷺ ، فَتَلاعَنا كَما قالَ اللهُ (٥٠ عـزَّ وجلَّ ، ثمَّ قَضَىٰ بِالوَلَدِ للمَرأة ، وفرَّق بَين المُتلاعِنيْن (١٠).

٣٢٨ عن (١٠) أبي هُرَيرة [رضي الله عنه] (١٠) قال : جاءَ رجل (١٠) مِن بني فَزَارةَ إلى ٣٢٨ النبي ﷺ : «هَلُ لَكَ مِن (١٠٠) النبي ﷺ : «هَلُ لَكَ مِن (١٠٠) النبي ﷺ : «هَلُ لَكَ مِن (١٠٠) إبل؟ قال : خُمْر ". قال : «هَلُ (١١٠) فيها مِن أوْرَقَ ؟ » إبل؟ قال : خَمْر ". قال : عَسَىٰ أَنْ يكون نَزعَهُ عِرْقَ . قال : إنَّ فيها لُورُقًا (١٢٠) . قال : «فأنّى أَتَاها ذلك (١٣٠) ؟ قال : عَسَىٰ أَنْ يكون نَزعَهُ عِرْقٌ .

<sup>(</sup>١) في: (ج) زيادة (إن) وهي عند الحميدي، وليست في الصحيحين.

<sup>(</sup>٢) هذه الجملة للبخاري (٥٣١٢)، وهي لمسلم أيضًا (٦/١٤٩٣) دون قوله ثلاثًا.

<sup>(</sup>٣) في: (ح) افقال».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥٣٥٠)، ومسلم (١٤٩٣/٥).

<sup>(</sup>٥) في: (ج) بدون لفظ الجلالة.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٤٧٤٨) واللفظ له، ومسلم (١٤٩٤/٨).

<sup>(</sup>٧) في: (ج، د) بزيادة الواو اوعن.

<sup>(</sup>٨) الزيادة من: (ب، ج، د، هـ).

<sup>(</sup>٩) في هامش الأصل: «حاشية: اسم الرجل: ضمضم بن قتادة، ذكره ابن بشكوال (الغوامض والمبهمات / ٣١١)».

<sup>(</sup>١٠) «من» لا توجد في: (أ، ج، ه، ح)، والمثبت موافق لمسلم، والجمع بين الصحيحين (٣/ ٣١، -٢٢٠٨).

<sup>(</sup>١١) في: (أ، ب، هـ) ﴿فهل ﴾ وهي رواية أيضًا لمسلم برقم (٢٠).

<sup>(</sup>١٢) في: (ح) فأورقًا،

<sup>(</sup>١٣) في: (أ، ب) (ذاك)، وكذا في هامش الأصل في نسخة أخرى.

قالَ ﴿ وَهَذَا. عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرِقٌ ١٠٠٠.

٣٢٩ عن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد ابن رمعة (ابن أخي عُتبة بن أبي وقاص وعبد ابن رمعة (الله عنه قال سعد يا رسول الله! هذا ابن أخي عُتبة بن أبي وقاص ، عهد إلي أنّه ابنه . انظر إلى شبهه ، وقال عبد بن زمْعة : هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته ، فنظر رسول الله على فراش شبهه ، فرأى شبها بينًا بعتبة . فقال : «هُوَ لك يا عبد بن زَمْعة ، الولد للفراش ، وللعاهر الحَجر ، واحتجبي منه يا سودة » . فلم تره سودة قط (١٠) .

• ٣٣٠. و (° عن عائشة [رضي الله عنها] (١ ؛ أنَّها قالت : إنَّ رسولَ الله ﷺ دخلَ عليَّ مَسْرُورًا ، تَبْرُق أَسَارِيرُ وَجُهه (٧). فقالَ : «أَلم تَرَيْ ؟ أَنَّ مُجزِّزًا (١ نَظرَ آنفاً إلى زَيْد ابن حَارِثة ، وأُسَامة بن زيد . فقالَ : إنَّ بَعضَ هذه الاقدام لمن بَعْضٍ (٩) .

\* وفي لفظ (١٠٠): «كان مُجززٌ قَائِفاً »(١١٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٣٠٥)، ومسلم (١٥٠٠) واللفظ له، وفي هامش الأصل، وفي: (د) في نسخة أخرى زيادة: «الأورق: الذي لونه بين السواد والغبرة، ومنه قيل للسواد (في هامش الأصل: للرماد): أورق.

<sup>(</sup>٢) في: (هـ) زيادة ارضى الله عنهما ١.

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: «اسم الغلام: عبد الرحمن».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٢١٨)، ومسلم (٣٦/١٤٥٧).

<sup>(</sup>٥) في: (ح) بدون الواو.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من: (ب، ج، د، ه، ح).

 <sup>(</sup>٧) في هامش الأصل: «حاشية: أسارير وجهه: هي الخطوط التي في الجبهة، مثل التكسير، واحدها سرّ
 وسرر، وجمعه: أسرار، وجمع الجمع أسارير، وقال الأصمعي: الخطوط التي في الكف مثلها».

<sup>(</sup>A) في: (د) في نسخة أخرى زيادة «المدلجي».

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري (٦٧٧٠)، ومسلم (٣٨/١٤٥٩).

<sup>(</sup>١٠) رواه مسلم (١٤٥٩/ بعد حديث ٤٠).

<sup>(</sup>١٠) في: (هـ) بعد هذا: ﴿قَالَ رَضِّي اللَّهُ عَنْهُ: أَسَارِيرُ وَجَهَّهُ: يَعْنِي الْخَطُوطُ الَّتِي في الجُبهة مثل التكسير ٩٠

٣٣١ عن أبي سَعِيد الخُدْري رضي الله عنه قال: ذُكِر العَزْلُ لرسولِ الله ﷺ، فقال: ذُكِر العَزْلُ لرسولِ الله ﷺ، فقال: \* وَلِمَ يَفْعلُ ذَلكَ أَحدُكم م فإنّه لَيْستُ (١) نفس مَخْلُوقة (١) إلا اللهُ خَالقُها ، (٢).

٣٣٢ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما (١) قال : كُنَّا نَعْزِلُ والقُرآنُ ينزِلُ (٥)، لَو كانَ شَيْئًا (١) يُنهَىٰ عَنه ، لنَهانَا عَنْه القُرآنُ (٧).

كَذَا عِنْد مُسْلَم (٩).

ولِلبُخَارِيِّ (١٠٠)نَحْوُه (١١٠) .

\* \* \*

(١) في هامش الأصل في نسخة «ليس».

(٢) في: (د) في نسخة أخرئ زيادة (منفوسة».

(٣) رواه البخاري (٢٢٢٩)، ومسلم (١٣٢/ ١٣٢) واللفظ له.

(٤) قوله: قرضي الله عنهما، لا يوجد في: (١، د، ج) وفي: (ب) اعنه، بالإفراد.

(٥) رواه البخاري (٥٢٠٨)، ومسلم (١٣٦/١٤٤٠) والشطر الأخير ليس عند البخاري، قال مسلم: زاد إسحاق، قال سفيان ثم ذكره.

(٦) في: (١، ب، ج، د، ه، ح) «شيء»، والمثبت موافق لمسلم.

(٧) قال الحافظ في «الفتح» (٩/ ٣٠٥) تعليقاً على هذه الزيادة التي عند مسلم: «هذا ظاهر في أن سفيان قاله استنباطاً، وأوهم كلام صاحب «العمدة» ومن تبعه أن هذه الزيادة من نفس الحديث فأدرجها، وليس الأمر كذلك؛ فإني تتبعته من المسانيد فوجدت أكثر رواته عن سفيان لا يذكرون هذه الزيادة، وشرحه ابن دقيق العيد على ما وقع في العمدة».

(٨) في: (ج، هـ) زيادة (رضى الله عنه).

(٩) رواه مسلم (٦١/ ١١٢).

(١٠) في: (ح) (وعند البخاري).

(١١) البخاري برقم (٣٥٠٨)، وفي: (د) في نسخة أخرى زيادة •حار: أي رجع».

### كتابُ الرَّضَاع'''

٣٣٤ عن عبد الله (٢) بن عباس رضي الله عنهما (٢) قال رسولُ الله على عبد عن عبد الله و الله عنهما و الله عنهما و الله عنهما و الله عنهم أن النّسب ، وهي ابنة أخيى من الرّضاع ما يَحْرُمُ من النّسب ، وهي ابنة أخيى من الرّضاعة (٥) .

٣٣٥ - عن عائشة رضي الله عنها(١) قالت : قال رسول الله على : " إنَّ الرَّضاعة تُحرِّم مَا يحرُمُ من الولادة "(١) .

٣٣٦ وعنها (() قالت : إِنَّ أَفْلح - أَخَا أَبِي القُعْيْس ـ استأذنَ علي بعد ما أُنزِلَ الحِجابُ ، فقلت : وَاللّه لا آذنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأذِنَ رسولَ اللّه ﷺ؛ فإنَّ أَخا أَبِي القُعْيْس لَيْس هُو أَرْضَعني ، ولكن (() أَرْضَعَني امرأةُ أَبِي القُعَيْس ، فَدَخل علي رسولُ الله ﷺ. في مقلت : يا رسولَ الله الله الرَّجل لَيْس هُو أَرْضَعَني ، ولكن أَرْضَعَتني امرأتُه؟ [فقال] (()) : «اثذني لَهُ ؛ فإنَّه عمُّك ، تَربَت عينك ) (()) .

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: ١-حاشية: الرَّضاع بفتح الراء وكسرها، والفتح أفصح، والله أعلم،

<sup>(</sup>٢) قوله: «عبد الله» لا يوجد في: (أ، ب، ج، د، ح).

<sup>(</sup>٣) في: (أ، ج) (عنه) بالإفراد.

<sup>(</sup>٤) في هامش الأصل: «حاشية: بنت حمزة هذه اسمها أمامة، ويقال: عمارة، ذكرهما ابن الجوزي في التلقيح، والقول الأول هو الصحيح، والثاني غلط، ولم يذكر أحد في أسماء بناته عمارة، وإنما عمارة ويعلى ابناه وبهما كان يكني، فأما عمارة فمات رسول الله وله أعوام ومات عن غير عقب، وأما يعلى فولد له خمسة بنين، وماتوا عن غير عقب، ولم يبق لحمزة رضي الله عنه عقب، وله من البنات أمامة، وقيل: أم ابنها وهي التي أخرجها على من مكة، وأم الفضل وهي التي حاكمت في الولاء، وفاطمة، وهي إحدى الفواطم اللاتي قسمت الحلة خمراً بينهن، والله سبحانه وتعالى أعلم.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢٦٤٥)، ومسلم (١٢/١٤٤٧). وعنده «من الرحم» بدل: «من النسب».

<sup>(</sup>٦) قوله: «رضى الله عنها» لا يوجد في: (١، ح).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٩٩ · ٥)، ومسلم (١٤٤٤/١) ولفظهما: «ما تحرم الولادة».

<sup>(</sup>٨) في: (هـ) زيادة (رضي الله عنها).

<sup>(</sup>٩) في: (ب) (وإغا) بدل (ولكن).

<sup>(</sup>١٠) في: (الأصل، أ، ج، ح) قال؛ والتصويب من: (ب، د، هـ)، وهو موافق لما في الجمع بين الصحيحين للحميدي (٨/ ٤٨)، ج١٦٦٦) حيث نقل منه المؤلف لفظه.

<sup>(</sup>١١) في: (هـ) بعد هذا: «تربت: أي أفتقرت، والعرب تدعو على الرجل، ولا تريد وقوع الأمر به». =

قال عروةُ: فَبِذَلك (١) كانَت عائشةُ (٢) تقولُ: حَرِّمُوا مِن الرَّضَاعَةِ ما يحرُمُ من النَّسَب (٣).

\* وفي لفظ (''): استَأْذنَ عليَّ افلحُ ، فلم آذَنْ لهُ ، فقالَ: أَتَحتجبِينَ منِّي ، وأَنا عــمُّك؟ فــقلتُ: (° كَيْفَ ذلَك؟ قــالَ: أَرْضَعَتْكِ امــراهُ أَخِي بِلَبنِ أَخِي. قــالتْ: فسألتُ ( ) رسولَ الله ﷺ؟ فقالَ: «صَدقَ أفلحُ ، ائذَنِي لــهُ » ( ) .

٣٣٧ وعنها (^ ) قالت: دخلَ عليَّ النبيُّ ﷺ ( ) وعندي رجلٌ . فقالَ: «يا عائشةُ ا مَن هَذا؟ » قلتُ ( ( ) أخي مِن الرَّضَاعةِ . فقالَ: « يا عائشةُ ا انْظُرنَ مَن إِخُوانُكنَّ؟ فإنَّما الرَّضَاعةُ مِن المَجاعة » ( ( ) ) .

<sup>=</sup> وفي هامش الأصل: «حاشية: ترب إذا افتقر، وأترب: استغنى، وهو كلام جاء على لسان العرب، وليس المراد حقيقة الدعاء، وقد سبق نحوه في عقرى حلقى، في كتاب الحج».

<sup>(</sup>١) في: (ج، د) (فلذلك) والمثبت موافق لما في الجمع للحميدي.

<sup>(</sup>٢) في: (هـ) زيادة درضي الله عنها».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٧٩٦)، ومسلم (١٤٤٥/٥).

<sup>(</sup>٤) للبخاري برقم (٢٦٤٤).

<sup>(</sup>٥) في: (ب) بزيادة الواو (وكيف).

<sup>(</sup>٦) عند البخاري زيادة «عن ذلك».

 <sup>(</sup>٧) في هامش: (د) زيادة: «تربت يمينك: أي افتقرت، والعرب تدعو على الرجل، ولا تريد وقوع الأمر
 به».

وهي مـوجـودة عند ابن دقـيق العـيـد في الإحكام (٢/ ٢١٤) وابن الملقـن في الإعــلام (١٥١٩)، وهذا التفسير في الإعلام للخطابي (٢/ ١٨٩١).

<sup>(</sup>٨) في: (ب) زيادة (رضى الله عنها).

<sup>(</sup>٩) في (١، ب) «رسول الله » ثم كتب فوقها «النبي»، والمثبت موافق للبخاري.

<sup>(</sup>۱۰) في: (ب، هـ) افقلت!.

<sup>(</sup>١١) رواه البخاري (٢٦٤٧) واللفظ له، ومسلم (١٤٥٥/ ٣٢).

في هامش الأصل: «حاشية: قال أبو عبيد: معناه أن الذي جاع يشبعه اللبن هو الصبي الرضيع دون الكبير الذي يشبعه الطعام إذا جاع، والله أعلم».

٣٣٨ عن عُقبة بن الحَارِث أَنَّه تَزوج أَمَّ يَحْيىٰ بنتَ أَبِي إِهابٍ ، فجاءت أَمَة (٢) سَوْداء . فقال: سَوْداء . فقالت : قَد أَرْضَعْتُكما ! فَذَكرْتُ ذَلكَ للنبي ﷺ ، فأعرض عني. قال: فتَنحَيت ، فذكرت ذلك له ، قال : «و(٣)كَيْف؟ وقد زَعَمت أَنْ قَد أَرْضَعَتْكُما ١٤٠٠ .

٣٣٩ عن البَراءِ بن عَازِب [رضي الله عنه] (٥) قال : خرج رسولُ الله ﷺ يَعْنِي (١) مِنْ مَكَةَ ـ فَتَبِعَتْهُم (٧) ابنةُ حَمْزة (٨) ، تُنَادِي : يا عم (١) ! فتناولها علي (١٠٠٠) ، فأخذَ بِيَدِها ، وقالَ لفاطمة (١١) : دُونَكِ ابنةَ عمَّك . فاحتَمَلِيها (١١) . فاختصم فِيها علي وزيد وجَعفر . فقال (١١) علي : أنا أحق بِها ، و(١٠) هِيَ ابنةُ عَمِي ، وقالَ جعفر : ابنةُ عمِّي ، وخالتُها

<sup>(</sup>١) في: (ب، هـ) زيادة ارضي الله عنه؛ .

<sup>(</sup>Y) في هامش الأصل في نسخة «امرأة».

<sup>(</sup>٣) في: (هـ) بدون الواو.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٦٥٩) وزاد: افنهاه عنها.

قال الزركشي في النكت (ص: ٢٩٨): هو من أفراد البخاري، ولم يخرجه مسلم، بل لم يخرج مسلم في صحيحه عن عقبة بن الحارث شيئًا. قلت: وكذا لم يرمز له المزي في التحفة (٧/ ٢٩٩، رقم ٣٨٧ من مسنده)، ولا في تهذيب الكمال (١/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٥) الزيادة من: (ب، ج، د، هـ).

<sup>(</sup>٦) ايعني الاتوجد في: (١، هـ).

 <sup>(</sup>٧) في هامش الأصل في نسخة (فاتبعتهم) وكتب عليها صحّ، وفي: (هـ) (فاتبعته وعند البخاري في
 (٤٢٥١) (فتبعته) وفي (٢٦٩٩) كما هنا.

 <sup>(</sup>٨) في هامش الأصل: (حاشية: اسم ابنة حمزة: أمامة، وقيل: أمة الله، وقيل: أم ابنها، وهي التي عرضت على النبي على ليتزوج بها، والله سبحانه وتعالى أعلم.

<sup>(</sup>٩) عند البخاري مكرر في الموضعين ايا عم يا عما.

<sup>(</sup>١٠) في: (هـ) زيادة (رضى الله عنه).

<sup>(</sup>١١) عند البخاري زيادة (عليها السلام)، وفي: (هـ) زيادة (رضي الله عنها».

<sup>(</sup>١٢) في: (أ) (فاحتملها)، وفي: (د، هـ) (فاحتملتها)، وعند البخاري في (٤٣٥١) (حمليها)، وفي (١٣٩) (١٣٩)

<sup>(</sup>١٣) عند البخاري في (٢٥١) (قال)، وفي (٢٦٩٩) (فقال).

<sup>(</sup>١٤) في هامش الأصل في نسخة بدون الواو.

تَحْتِي، وقال زيدٌ: ابنةُ (١) أخيى ، فقَضَىٰ بِها النبيُّ ﷺ لَخَالَتِها .

وقسالَ: «الحَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأم». وقالَ لعليِّ: «أنتَ مِنِّي ، وأنا مِنْك». وقال لِجَعْفَر (٢): «أشبهتَ خَلْقي وخُلُقي». وقال لزيدٍ: «أنتَ أخُونا ومَوْ لانا» (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في: (أ، ب، ح) ابنت، والمثبت موافق للبخاري.

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: «حاشية: كان حمزة مواخيًا لزيد آخي ﷺ بينهما، كذا جاء في مسند ابن عباس في أوله من مسند الإمام أحمد بإسناد جيد للحديث بعينه».

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٦٩٩)، و(٢٥١١) وزاد فيه: «قال علي ": ألا تتزوج بنت حمزة؟ قال: إنها بنت أخي من الرضاعة»، وكذا عنده: «يا عم يا عم» وبالمكرر أيضًا في الجمع بين الصحيحين للحميدي (١/ ٥٢٥، ح٨٥٨).

قال الزركشي في النكت (ص: ٢٩٩): هذا الحديث بهذا السياق من أفراد البخاري، وكذا عزاه إليه البيهقي في سننه (الكبرئ ٨/٥، كتاب النفقات، باب الخالة أحق بالحضانة من العصبة)، وعبد الحق في المجسم بين الصسحيسين (٣/ ٦٣، بعسد حديث رقم ٧٧٠ ٣/٢)، والمزي في الأطراف (٣٨/٣) ح ١٨٠٣)، ولابن الأثير في جامع الأصول (٨/ ٣٤٥، ح ١٨٠٣)، ولابن الأثير في جامع الأصول (٨/ ٣٤٥، ح ٦١٣٣) ح ١٣٣٣، عمرة القضاء)، أنه من المتفق عليه، ومرادهما قصة صلح الحديبية منه، والمصنف اختصره، والبخارى ذكره في موضعين من صحيحه مطولاً.

#### كتاب القصاص

٣٤٠ عن عبدالله بن مَسْعود رضي الله عنه قال: قالَ النبيُّ (الْكَهُ: ﴿لا يَحِلُّ دمُ السَّمِ مُسِلمٍ عَنْ عبدالله بن مَسْعود رضي الله عنه قال: قالَ الله على الله عنه الله عبد أنْ لا إله إلا الله ، وأنِّي رسولُ الله وإلا بإحْدىٰ ثَلاثٍ : الثَّيِّبُ المُفارِقُ للجَماعة ِ (٢). الزَّانِي ، والنَّفسُ بالنَّفسِ، والتَارِكُ لدينه ؛ المُفارِقُ للجَماعة ِ (٢).

٣٤١ ـ و (٣) عن عبدالله بن مسعود [رضي الله عنه] (١) قال : قال رسولُ الله عَنْهُ : «أوَّلُ ما يُقْضَى بَيْنِ النَّاسِ يومَ القِيَامةِ فِي الدِّماءِ » (٥) .

- (٢) رواه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦/ ٢٥)
  - (٣) في: (١، ب، ج، د، هـ، ح) بدون الواو.
    - (٤) الزيادة من: (ب، ج، د، ه، ح).
- (٥) رواه البخاري (٦٥٣٣)، ومسلم (١٦٧٨/ ٢٨)، واللفظ له.
- (٦) في: (١، ج، د، ح) وكذا في أسخة في هامش الأصل بدون الواو.
  - (٧) ﴿فتكلما لا توجد في: (ج).
    - (٨) في: (هـ) زيادة ددم،
    - (٩) ﴿قَالَ ﴾ لا توجد في: (ح).
- (١٠) في: (ب، ه)، وفي: (١، ح) في نسخة أخرى «بأيمان خمسين منهم»، وفي: (ج) «بأيمان بخمسين يينًا منهم»، وفي هامش الأصل في نسخة بزيادة «بأيمان» قبل «بخمسين»، وقوله: «ييناً» لا يوجد في (١، د) وكذا في البخاري، والمثبت موافق لمسلم، وللجمع بين الصحيحين للحميدي (١/ ٤٧٥، ح٣٢٧).
  - (۱۱) في: (د، هـ) «قالوا».

<sup>(</sup>۱) في: (١، ب، ج، د، ه، ح) والصحيحين «رسول الله» والمثبت موافق للجمع للحميدي (١/ ٢١٨، حر٢٤).

# النبي عَلِية مِن عِنْده (١).

\* وفي حديث حَمَّاد بن زَيْد : فقالَ رسولُ الله : "يُقسِمُ حمسُونَ مِنْكم على رَجُلِ مِنْهم ، فيُدْفَعُ برُمَّتِهِ "(1). قالوا : أمر لم نَشْهدْ (1)، كَيْف نَحْلفُ؟ قالَ: ﴿ فَتُبرِثُكُم يَهُودُ بَأَيْمانِ حَمْسِينَ مِنْهم؟ قالوا : يا رسولَ الله! قومٌ كفَّارٌ (1).

وفي حديث سَعِيد (° بن عُبيد : فَكَرِه رسولُ الله ﷺ أن يُبْطِلَ دَمَه، فَودَاه (°)
 عائة من إبل الصَّدقة (۷) .

سُرَّهُ وَجَد رأْسُهَا مَرضُوخًا (١٠) بَيْن حَجَرين ، فَلَانٌ ؟ فَلانٌ ؟ حَبَّىٰ ذُكِرَ يَهِوديٌ ، فَأُومَأَتْ حَجَرين ، فَقيل (١٠) : مَن فَعَلَ هَذَا بك : فُلانٌ ، فُلانٌ ؟ حَبَّىٰ ذُكِرَ يَهِوديٌ ، فَأُومَأَتْ بِرَأْسِهَا ، فَأُخِذَ اليهوديُ فَاعْتَرف ، فَأَمرَ رسولُ الله ﷺ أَنْ يُرض رأسُه بَيْن حَجَرين (١٠٠) . برأسِها ، فأخذَ اليهودي فاعْترف ، فأمر رسولُ الله ﷺ أَنْ يُهُودِيّا قَتَل جَارية على أوْضَاحِ (١٠٠) ، ولسلم والنسائي (١١٠) عن أنس بن مَالِك (١١٠) : أَنَّ يَهُودِيّا قَتَل جَارية على أوْضَاحِ (١٠٠) ،

- (١) رواه البخاري (٣١٧٣) واللفظ له، ومسلم (١٦٦٩).
- (٢) في هامش الأصل: وحاشية: الرمة: الحبل الذي يشد به القاتل أو الأسير».
- (٣) في: (د) الم نشهده، وكذا في مسلم، والمثبت موافق للجمع بين الصحيحين للحميدي.
  - (٤) رواه البخاري (٦١٤٢، ٦١٤٣)، ومسلم (٢٦٦٩/٢) واللفظ له.
    - (٥) في هامش الأصل في نسخة أخرى «سعد».
- (٦) في هامش الأصل: «حاشية: فوداه من إبل الصدقة، أي أعطى ديته، يقال: وديت القتيل أديته دية، إذا أعطيت ديته، واتديت إذا أخذت ديته، والهاء فيها عوض عن الواو، وجمعها: ديات».
  - (٧) رواه البخاري (٦٨٩٨)، ومسلم (١٦٦٩/٥).
  - (٨) في: (أ، ب، ج، د، هـ، ح) امرضوضًا، وكذا في هامش الأصل في نسخة أخرى.
    - (٩) في: (د) زيادة (لها».
    - (١٠) رواه البخاري (٢٤١٣)، ومسلم (١٧/١٦٧٢).
    - (١١) في: (ج) وفي نسخة أخرىٰ في: (د) زيادة المثله،
  - (١٢) قوله: «ابن مالك» لا يوجد في: (١، ب، هـ، ح)، وفي: (ج، هـ، د) زيادة «رضي الله عنه».
- (١٣) في هامش الأصل: «حاشية: الأوضاح: حلى من فضة، قبال الحربي: هي الخلاخيل، وقبال الجوهري: حلى من الدراهم الصحاح، وقبل: حلى من حجارة، والله أعلم.

فأقادَه رسولُ الله ﷺ بها(١)(١) .

<sup>(</sup>۱) رواه بهذا اللفظ النسائي (۸/ ۲۲ ح ٤٧٤) فقط، وزاد بعد قوله: «أوضاح» لفظ: «لها»، وسقطت من: (ب، ح) «بها».

قال الزركشي في النكت (ص: ٣٠٣): هذه الرواية التي عزاها لمسلم ليست فيه بهذا اللفظ، وإنما لفظه (مسلم ٢٨٧١/ ١٥) «فقتله رسول الله على بين حجرين، وهي بهذا اللفظ في البخاري (ح٦٨٧٩) أيضًا.

 <sup>(</sup>٢) في: (هـ) زيادة: (قال أبو عبيد: يعني حلي فضة، الواحدة: وضح، وقيل: هي حلي من حجارة، وقال الحربي: الأوضاح: الخلاخيل.

<sup>(</sup>٣) قوله: (رضى الله عنه) لا يوجد في: (١).

<sup>(</sup>٤) في هامش الأصل في نسخة «القتيل».

<sup>(</sup>٥) في: (أ، ب، ج، د، ه، ح) زيادة: «صلى الله عليه وسلم».

<sup>(</sup>٦) في: (ح)، وفي: (١).كتب فوقها: ﴿ اكتب،

<sup>(</sup>٧) في: (ب) «فقام» بدل «ثم قام».

<sup>(</sup>٨) في: (هـ) زيادة الرضى الله عنه ١٠

<sup>(</sup>٩) هذا الحديث بهذا السياق لمسلم (١٣٥٥/ ٤٤٨)، رواه البخاري أيضاً (١١٢، ٢٤٣٤، ٢٨٨٠). قال الزركشي في النكت (ص: ٣٠٤): هذا الحديث بهذا السياق من أفراد مسلم، وروى البخاري نحوه من حديث مجاهد مرسلاً إلى ابن عباس، قال بمثل هذا، أو نحو هذا، ثم قال: رواه أبو هريرة عن النبي ، قاله عبد الحق في الجمع بين الصحيحين (٢/ ٣٤٠-٣٤٢، ح٢٠١).

٣٤٥ عن (١) عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ أنَّه استَشَارَ النَّاسَ فِي إمْلاصِ (١) المرأة ، فقالَ المغيرة (٣): شهدتُ النبيُّ (١) عَلَيْ قَضَىٰ فِيه بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ ، أو أَمَةٍ ، فقالَ : لتَأْتِينَّ جَنْ يَشْهِدُ مَعَكَ ، فشَهدَ لهُ (٥) مُحمد بنُ مَسْلَمة (١) (٧).

إِحْدَاهُمَا الْأُخْرِىٰ بِحَجَرٍ ، فَقَتَلَتُهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا ، فاختَصَمُوا إِلَىٰ رسولِ اللهِ (١٠) فرمَتُ الْحُدَاهُمَا الْأُخْرِىٰ بِحَجَرٍ ، فَقَتَلَتُهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا ، فاختَصَمُوا إِلَىٰ رسولِ اللهِ (١٠) عَلَىٰ فقضَىٰ رسولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهَا عُرَّةٌ : عبد او وَلِيدةٌ ، وقضَىٰ بِدية المراة علىٰ عَاقِلَتها ، وورَّنَهَا ولَدَها ومَن مَعَهم ، فقام حَمَلُ بن النَابِغة الهُذَلِيّ ، فقال : عارسولَ الله عَلَيْ الشَرِبَ ولا أكلَ ، ولا نطق ولا استهل ، فمثلُ (١١) ذلك يلاسولَ الله إلى الله عَلَيْ : « إنَّما هُو مِن إِخُوانِ الكُهَّانِ » من أجْلِ سَجْعِه الَّذِي يُطلُ (١١) ، فقال رسولُ الله عَلَيْ : « إنَّما هُو مِن إِخُوانِ الكُهَّانِ » من أجْلِ سَجْعِه الَّذِي

وكذا فيها: «حاشية: يظل، أي يهدر، ومنه في الحديث أن رجلاً عض يد رجل فانتزعها من فيه، فسقطت ثنايا العاض، فطلها رسول الله على أي أهدرها، هكذا يروى: طلها بالفتح، وإنما يقال: طل دمه وأطل.».

<sup>(</sup>١) في: (ج، هـ) بزيادة الواو.

<sup>(</sup>٢) في هامش (الأصل، د): "إملاص المرأة أن تلقى جنينها ميتًا، وإغا سمى بذلك لانها تزلقه".

<sup>(</sup>٣) في: (ب، ج، د، هـ) وكذا في هامش الأصل في نسخة زيادة: «ابن شعبة».

<sup>(</sup>٤) في: (ج)، وفي نسخة في: (د) «رسول الله».

<sup>(</sup>٥) في: (ب) «معه» بدل «له».

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٦٩٠٥، ٦٩٠٦)، ومسلم (١٦٨٩/ ٣٩) (٣/ ١٣١١) في كتاب القسامة.

<sup>(</sup>٧) في: (هـ) بعد هذا الملاص المرأة: أن تلقى جنينها ٤.

<sup>(</sup>٨) في هامش الأصل: «حاشية: اسم الضاربة غطيف بنت مسروح، وكنيتها: أم عفيف، وقيل: أم غطيف، اسم المضروبة: مُليكة أم كلف بنت ساعدة، وقال ابن عبد البر: مليكة بنت عويمر، وقال الحافظ أبو موسئ: مليكة بنت عويم بغير راء، وكانتا ضرتين، وهما ليتان، والله أعلم».

<sup>(</sup>٩) في: (ب) «النبي».

<sup>(</sup>١٠) قوله: ﴿ فَا لا يُوجِدُ فِي: (١، ب، ج، د، ح)، والمثبت موافق لمسلم.

<sup>(</sup>١١) في هامش الأصل في نسخة «ومثل».

<sup>(</sup>١٢) في هامش الأصل: •حاشية: يطل-بالياء المثناة من تحت.رجحه الخطابي، أي لم يطلب، وقال القاضي عياض: أكثر الروايات بطل بالباء الموحدة».

سَجّع (۱)

٣٤٨ عن الحَسَن بن أبي الحَسَن البَصرِي (١) قال : حدثنا جُنْدُب في هذا المسجِد، وما نَسِينا منه حَدِيثًا (١) ، وما نَخْشَىٰ أن يكونَ جُنْدبٌ كذَبَ على رسُولِ الله (١) على رسُولِ الله (١) على رسُولُ الله عَلَى وسُولُ الله عَلَى وسُولُ الله عَلَى وسُولُ الله عَلَى على مَوْنَ عَانَ قَبلَكُم رجُلٌ بِه جُرْحٌ فَجَزعَ ، وَأَخَذَ (١) سكِّيناً ، فحزَّ بها يَدَه ، فَما رَقاً الدَّمُ حتَّى مات ، قالَ الله عزَّ وجلَّ (١١) : عَبْدِي بادرَنِي (١١) بنفْسه ، فحرَّمتُ عليه الجنَّة (١١).

张 张 张

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٧٥٨)، ومسلم (١٦٨١/٣٦) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) في: (ج) بزيادة الواو «وعن».

<sup>(</sup>٣) ني: (ج، هـ) انيه؛.

<sup>(</sup>٤) ني: (ه، ح) ارسول ﷺ،

<sup>(</sup>٥) في: (ب) «أيعض».

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٦٨٩٢)، ومسلم (١٨٧٣).

<sup>(</sup>٧) في: (هـ) هنا، وبعد جندب زيادة (رضي الله عنه.

<sup>(</sup>A) عند البخاري: "منذ حدثنا". وأشار ابن الملقن في الإعلام (٩/ ١٢٢) إلى أنه كذلك في "الجمع بين الصحيحين" للحميدي (١/ ٣٨٨، ح٦٢٢).

<sup>(</sup>٩) عند البخاري «النبي».

<sup>(</sup>١٠) في: (ج، د، هـ) والبخاري فأخذه، والمثبت موافق للجمع بين الصحيحين للحميدي.

<sup>(</sup>١١) عند البخاري اتعالى ابدل اعز وجل .

<sup>(</sup>١٢) عند البخاري «بادرني عبدي» بتقديم «بادرني» وأشار إلى هذا الخلاف ابن الملقن في الإعلام، وكذا عند البخاري «وحرمت» وهنا «فحرمت» وكذا عند الحميدي.

<sup>(</sup>١٣) رواه البخاري (٣٤٦٣) واللفظ له، ومسلم (١١٣/ ١٨٠).

#### كتاب الحُدُود

٣٤٩ عن أنسِ بن مالك [رضي الله عنه] في الله عنه أن يَسْرَبُوا مِن أَبُوالِها عُرينة َ فَاجْتَووا أن المدينة . فأمر لهم النبي عَلَيْ بِلَقاحٍ أن ، وأَمرَهُم أَنْ يَشرَبُوا مِن أَبُوالِها وَأَلَبَانِها ، فانطَلقُوا ، فلمَّا صَحُّوا قَتَلوا رَاعِي أن النبي في أَنْ واستَاقُوا النَّعَم ، فجاء الخَبرُ في أوّل النَّهارِ ، فبَعث في آثارهم ، فلمَّا ارتفع النَّهارُ جِيءَ بِهم ، فأَمر فَقُطع (١٠ أَيْدِيهم وأرجُلُهُم، وسُمِّرت (١٠ أَعْينُهم ، وتُركُوا في الحَرَّة يَسْتَسْقُون فلا يُسْقَون .

قال أبو قِلابة : فَهَوَلاءِ سَرقُوا ، وقَتَلوا ، وكَفَروا بَعْد إِيْمانِهِم (١٠) ، وحارَبُوا الله ورسولَه (١٠) .

أخرجه الجماعة (١١) (١٢).

- (١) الزيادة من: (ب، ج، د، هـ).
- (۲) في هامش الأصل: حاشية: الناس كانوا ثمانية، كذا جاء في مستد أبي يعلى الموصلي (المسند ٥/ ١٩٧،
   ١٦/ ٢٨١٦)، والله أعلم.
- (٣) في هامش الأصل: «حاشية: اجتويت البلد: كرهته، وإن وافقت بدنك وإن اجتبيتها، واللهسبحانه وتعالى أعلم».
  - (٤) في هامش الأصل: «اللقاح: التوق دواب الألبان، الواحدة: لقوح».
    - (٥) في هامش الأصل «اسم الراعي: يسار».
      - (٦) في: (ب) درسول الله.
    - (٧) في: (١) «فقطعت»، وفي: (ب، ج، د، هـ) «فأمر بقطع أيديهم».
- (٨) في هامش الأصل: «حاشية: سمرت أعينهم: أي فقئت بحديدة محماة، أو نحوه، وهو السمل، قيل: إن هذا قبل تحريم المثلة، وقبل: فعلوا ذلك بالراعي، ففعل بهم مثل فعلهم، والله أعلمه.
  - (٩) في: (ج) «إسلامهم».
  - (۱۰) رواه البخاري (۲۳۳)، ومسلم (۱۲۷۱/۹).
- (١١) قال ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (٩/ ١٣٣): «ومراد المصنف بالجماعة أصحاب الكتب الستة».
  - أخرجه أبو داود (٤٣٦٤)، والنسائي (٤٠٢٥)، والترمذي (٧٢)، وابن ماجه (٢٥٧٨).
- تنبيه: في: (الأصل، ب)، هذا الحديث قبل كتاب الحدود، والتزمنا ما في: (أ، ج، د، هـ، ح) وهو موافق لشرح ابن دقيق العيد، وابن الملقن.
  - (١٢) في: (هـ) بعدهذا: «اجتويت البلاد: كرهتها، وإن كانت موافقة، واستوبأتها: إذا لم توافقك،

• ٣٥٠ عن عُبَيد الله بن عَبد الله بن عُبد بن مَسْعُود ، عن أبي هُرَيرة وزَيْد بن خالد الجُهنِي رضي الله عنهما ('' ؛ أنَّهما قالا : إنَّ رجلاً من الأَعْرابِ أَتَىٰ رسولَ الله عَلَم الله عنهما أَنْ الله إلا قَضَيتَ بَيْنَا بكتابِ الله ('' ، فقالَ الخصمُ الاَخَرُد وهو أَفْقَه مِنْه : نَعَم . فاقضِ بَيْنَا بكتابِ الله ، واثذَنْ لِي .

فقالَ رسولُ اللَّهِﷺ : «قُل» .

قال : إن ابني كان عسيفاً على هذا ، فَرَنَى بامْرَاتِه ، وإنِّي أُخبِرتُ أَنَّ على ابني الرَّجم ، فافتكريتُ منه بمائة شاة ووكيدة . فسألتُ أهلَ العلم؟ فأخبرُونِي أنَّما على ابني جلدُ مائة وتَغْريبُ عام ، وأنَّ على امرأة (٣) هذا الرَّجم؟ فقال رسول الله على : "والَّذي نفسي بيده لاقضينَّ بينكُما بكتاب الله (١): الوكيدة والغنمُ ردُّ عَلَيْك (٥)، وعلى ابنك جلدُ مائة ، وتغريبُ عام (١)، اغدُ يا أنيس لرجل من اسلم - إلى امرأة هذا (١)، فأن اعترفتُ فارجُمها قال : فغدا عليها فاعترفتُ ، فأمر بها رسولُ الله على فرُجمَت (١).

\* العَسيفُ : الأجير (٩).

٣٥١ ـ وعَنه (١٠٠) ، عَنْهما قالا : سُئِل النبي النبي عن الأمة إذا زَنَتْ ولم تُحْصَن؟

<sup>(</sup>١) قوله: (رضى الله عنهما) لا يوجد في: (١، ح).

<sup>(</sup>٢) في: (هـ) في الموضعين زيادة «عز وجل».

 <sup>(</sup>٣) قال ابن الملقن في الإعلام (٩/ ١٥٢): هذه المرأة أسلمية، ولكن لا يحضرني اسمها، وكذا اسم الأعرابي
 وابنه والخصم بعد البحث عن ذلك.

<sup>(</sup>٤) في: (هـ) زيادة اعز وجلًا.

<sup>(</sup>٥) اعليك الاتوجدني: (أ، هـ، ح).

<sup>(</sup>٦) في: (ح) زيادة الوعلى امرأة هذا الرجم).

 <sup>(</sup>٧) في هامش (الأصل، و د) (وعلى امرأة هذا الرجم)، وفي: (ج) (وأن على امرأة هذا الرجم)، و(هذا) لا توجد في: (ج).

<sup>(</sup>۸) رواه البخاري (۲۲۹۵، ۲۲۹۲)، ومسلم (۲۱۹۷، ۲۱۹۸/ ۲۰).

<sup>(</sup>٩) هذا التفسير لا يوجد في: (ب).

<sup>(</sup>١٠) ﴿ وعنه ٤ سقطت من: (ب) ، وفيها وفي: (هـ) زيادة: ﴿ رضى الله عنهما ٤ .

<sup>(</sup>١١) في: (ح) ارسول الله،.

كتاب الحُدُود \_\_\_\_\_\_

قال : ﴿ إِنْ ' اَنْتُ فَاجِلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتُ فَاجِلدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زِنَتْ فَاجْلدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوها ولو بضَفِيرٍ » .

\* قال ابن شهاب: لا أَدْرِي أَبَعد الثَّالثة أو الرَّابعة (٢).

\* والضَّفِيرُ : الحَبْلُ (\*).

قال ابنُ شهاب : فأخْبَرني أبو سَلَمة بن عبدالرحمن (١١٠)؛ (١١١) سَمع جابر بن

<sup>(</sup>١) في البخاري: ﴿إذا عبدل ﴿إن والمثبت موافق للجمع بين الصحيحين للحميدي (١/ ٥٤٠ ، ح٨٨٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٨٣٧، ٦٨٣٨) واللفظ له، ومسلم (١٧٠٤/ ٣٣) وأحال في لفظه على حديث آخر لأبي هريرة (٣٢/١٧٠٣).

<sup>(</sup>٣) هذا التقسير عن ابن شهاب رواه مسلم برقم (٣٢/١٧٠٣).

<sup>(</sup>٤) في: (١، ب، ج، د، هـ، ح) وكذا في هامش نسخة الأصل بدون الواو.

<sup>(</sup>٥) قوله: (رضي الله عنه الا يوجد في: (١، ح).

<sup>(</sup>٦) في: (هـ) زيادة اإلى،

<sup>(</sup>٧) في هامش الأصل: المرأة المزنى به فاطمة أمة هزالي، قاله الخطيب،

<sup>(</sup>٨) المه لا توجد في: (ب).

<sup>(</sup>٩) من قوله: (فتنحن إلى قوله: فأعرض عنه اسقط من: (ج، د، ح).

<sup>(</sup>١٠) في: (ه) زيادة ارضي الله عنه، عندهما: افأخبرني من سمع جابر بن عبد الله ابدل افأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن،

قال الحافظ في الفتح (٩/ ٣٩٤) قوله: قفأخبرني من سمع جابر بن عبد الله هو معطوف على قوله: قشعيب عن الزهري (ح ٥٧٠) وقد تقدم من رواية يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، فيحتمل أن يكون هذا القدر عنده عن غير أبي سلمة فأدرج في رواية به نسبة.

<sup>(</sup>١١) في: (ب، ج، د، هـ) وفي هامش (أ) في نسخة أخرىٰ زيادة: «أنه».

عبدالله يقولُ: كُنتُ فِيمَن رَجَمه ، فرَجَمناهُ بالمصلّى، فلمَّا أَذْلَقَتْه (١) الحِجَارةُ هَربَ ، فأَدْرَكْناه بالحرّة ، فَرَجَمناهُ (٢).

\* الرَّجلُ: هُو ماعِزُ بنُ مالك (٢). وروى قصتَه: جابرُ بن سَمُرة (١)، وعبدُ الله ابن عباس (٥)، وأبوسَعِيد الخُدْرِي (١)، وبُريَّدة بن الحُصيب الأَسْلَمِي (٧)(٨).

٣٥٣ عن عبد الله بن عُمَر رضي الله عنهما (١٠) أنّه قال : إنّ اليَهُودَ جاءُوا إلى رسول الله على التّوراة في شأن الرّجم؟ افقالُوا (١٠) : نَفْضَحُهم ويُجْلَدون (١٠) . قال (١١٠) عبدُ الله بن سَلام : كَذَبتمْ إنّ فيها (١٠) الرّجم ، فأتوا بالتّوراة فنشرُوها ، فوضَع أحدهم يده على آية الرّجم ، فقراً ما قبلها وما بعدها، فقال له عبدُ الله بنُ سلام : ارفع يدك ، فرفع يده ، فإذا فيها آية الرّجم ، فقال : صدق يا محمد ، فامر بهما النبي على فرجما . فقال : صدق يا محمد ، فامر بهما النبي فرجما .

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: «حاشية: أذلقته: بلغت منه الجهد حتى قلق، والله أعلم».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧٧١، ٥٢٧١)، ومسلم (١٦/١٦٩١).

<sup>(</sup>٣) في: (هـ) زيادة ارضى الله عنه.

<sup>(3)</sup> رواه مسلم (١٦٩٢).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٦٨٢٤)، ومسلم (١٦٩٣).

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (۱۶۹۶).

<sup>(</sup>V) رواه مسلم (۱۲۹۵).

<sup>(</sup>٨) في: (هـ) زيادة (رضي الله عنهم).

<sup>(</sup>٩) في: (الأصل، أ، ح) (عنه) بالإفراد، والتصويب من النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>١٠) في: (ح) «أو رجلاً منهم».

<sup>(</sup>١١) في: (د) اقالوا».

<sup>(</sup>١٢) في: (ب) (ونجلدهم).

<sup>(</sup>١٣) في: (هـ) «فقال».

<sup>(</sup>١٤) في: (ج، هـ) زيادة ﴿ آيةٌ ۗ .

<sup>(</sup>١٥) رواه البخاري (٣٦٣٥) واللفظ له، ومسلم (١٦٩٩/٢٦).

\* الرَّجلُ(') الَّذي وَضَع يَده على آية الرَّجم: ('')عبدُ الله بن صُورِيا("). عن أبي هُريرة رضي الله عنه (١)؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: «لو أنَّ امرءًا

اطَّلعَ عَليكَ بِغَيْرِ إذنِ ، فَحَذفْتَهُ (٥) بِحَصَاةٍ ، ففَقَأْتَ عينَه ، ما كانَ عليكَ جُناحٌ ١١٥).

# باب حَدّ السَّرِقَة

٣٥٥ - عن عبدالله بن عُمر رضي الله عنه ما (٧) ؛ أنَّ النبيَّ عَظَعَ فِي مِجَنَّ (١) وَيُعَلَّمُ قَطعَ فِي مِجَنَّ (١) وَيُمتُه - وفي لفظ : ثَمَنُه - ثلاثةُ دَرَاهم (١) .

٣٥٦ و (١٠) عن عائشة رضي الله عنها (١١)، أنَّها سَمِعْت رسولَ الله ﷺ يقولُ: (تُقطعُ اليدُ في رُبْع دينارِ فَصاعدًا (١٢).

٣٥٧ ـ و(١٣) عن عائشة رضي الله عنها ؛ أنَّ قُريشًا أَهمَّهم شَأَن المَخْزُومِية (١٠) الَّتي سَرَقت ، فقالُوا : مَن يُكلِّمُ فيها رسولَ الله ﷺ ؟ فقالُوا : وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَليه إلا أُسَامةُ

- (١) في: (ب، ج) قبل هذا «وقال رضي الله عنه ، وفي: (د) في نسخة أخرى «قال رحمه الله ، .
  - (٢) في: (ب، ج، د) زيادة «هو اوكذا في هامش الأصل.
- (٣) في هامش الأصل: «حاشية: ذكر الإمام البغوي في معالم التنزيل في تفسير سورة البقرة في قوله تعالى:
   ﴿الذينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَ تلاوَته﴾ «أن عبد الله بن صوريا عن اسلم».
  - (٤) قوله: (رضى الله عنه الا يوجد في: (ح).
    - (٥) في: (هـ) (فخذفته) بالخاء المعجمة.

في هامش الأصل: «حاشية: الحذف بالحاء المهملة بالعصا، وبالخاء المعجمة يكون بالحصا».

- (٦) رواه البخاري (٦٩٠٢)، ومسلم (٢١٥٨/ ٤٤).
- (٧) في: (الأصل، أ، ح) اعنه الإفراد، والتصويب من النسخ الأخرى.
  - (٨) في هامش الأصل: «حاشية: المجن: الترس).
  - (٩) رواه البخاري (٦٧٩٥)، ومسلم (٦٨٦/٦).
    - (١٠) في: (ح) بدون الواو.
  - (١١) قوله: «رضى الله عنها» لا يوجد في: (١).
  - (١٢) رواه البخاري (٦٧٨٩) واللفظ له، ومسلم (١٦٨٤).
    - (١٣) في: (ج، هـ، ح) بدون الواو.
- (١٤) في هامش الأصل: «حاشية: المخزومية اسمها: فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد أخي أبي سلمة بن عبد الأسد، وقيل: أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد، ذكره ابن الأثير».

ابن زيد ، حب رسول الله على ، فكلمه أسامة . فقال : «أَتَشْفعُ فِي حداً من حدد و الله؟» ثمَّ قام ، فاخْتَطَب . فقال : « إنَّما أَهْلك الّذينَ مِن (') قَبْلكم أنَّهم كانُوا إذا سَرَقَ فِيهم الضَّعيفُ أقامُوا عليه الحدّ ، وأيمُ الله لو أنَّ فاطمة بنتَ مُحمد سَرَقت لَقطَعْتُ يدَها »('').

\* وفي لفظ (") قَالَت (١) : كانَت امرأة (٥) تَسْتَعِيرُ المتاعَ وتَجْحَدُه ، فأمرَ النبي (١٠) عَلَيْهِ بِقَطْع يَدِها (٧).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في هامش (۱): «في الحميدي (الجمع بين الصحيحين (٤/ ٥٩، ح٢٧٧): «الذين قبلكم» مكان: «من».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٤٧٥)، ومسلم (١٦٨٨).

<sup>(</sup>٣) في هامش (أ): «بعد هذا: اللفظ لمسلم، وفيه: كانت امرأة مخزومية، وذكره بلفظه».

<sup>(</sup>٤) (قالت) لا توجد في: (١، ب، د).

<sup>(</sup>٥) زاد مسلم: «مخزومية».

<sup>(</sup>٦) في: (ب) ارسول الله ٥.

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم (١٦٨٨)، وعنده: ﴿أَنْ تَقْطَعُ يَدُهَا ۗ بِدَلُ ﴿بَقَطَعُ يَدُهَا ۗ .

#### باب حَدّ الخَمّر

٣٥٨ عن أنس بن مالك رضي الله عنه ؛ أنَّ النبيَّ الَّتِي بِرَجلٍ قَد شَرِب الخَمْرَ، فَجَلدَهُ بِجَريدة (١) نَحْوَ أَرْبَعَين .

قالَ: وفَعَله أَبُوبِكُو، فلمَّاكَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ الناسَ؟ فقالَ عبدُالرحمن: أخفَّ الحُدَودَ ثَمانين (٢)، فأمرَ به عُمَرُ (٣).

٣٥٩ عن أبِي بُرْدَة ؛ هانِئ بن نِيَارِ البَلوِي (١٠) ؛ أنَّه سَمع رسولَ الله ﷺ يقولُ: «لا يُجْلدُ (٥) فَوْقَ عَشْرةِ أَسْواطٍ ، إلا فِي حدِّ مِنْ حُدودِ الله ع (١٠).

#### ※ ※ ※

- (1) قال ابن الملقن في الإعلام (٩/ ٢٢٣): هكذا هو في عامة نسخ الكتاب، وفي بعض نسخه «بجريدة»، والذي في الصحيح: «بجريدتين».
- (٢) عند عبد الحق في الجمع (٢/ ٦٣٩، ح٢٩٣٢/ ١)، وابن دقيق العيد في الإحكام (٢/ ٢٤٩)، وعند ابن الملقن في الإعلام (٩/ ٢٢١): «ثمانون» بالرفع، والمثبت موافق لمسلم ولجميع النسخ.
- (٣) رواه البخاري (٦٧٧٣)، ومسلم (٦٧٠١/ ٣٥) واللفظ له، وفي: (ج، د، هـ) زيادة: "رضي الله عنه". قال الزركشي (ص: ٣٢١): هذا اللفظ لمسلم، لكن بلفظ: "جريدتين نحو أربعين" قال عبد الحق في جمعه بين الصحيحين (٢/ ٦٤٠، ٢٩٣٢، ٢٩٣٣): "ولم يخرج البخاري مشورة عمر، ولا فتوى عبد الرحمن بن عوف، وحديثه عن أنس، قال: "جلد النبي على في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين". ولم يقل: عن النبي الله أربعين".
- وقال ابن حجر في الفتح (١٢/ ٦٤): وقد نسب صاحب العمدة قصة عبد الرحمن هذه إلى تخريج الصحيحين، ولم يخرج البخاري شيئًا، ولذلك جزم عبد الحق في الجمع، ثم المنذري.
  - (٤) في: (هـ) زيادة (رضى الله عنه).
  - (٥) زاد مسلم: «آحد». قال ابن الملقن في الإعلام (٩/ ٢٣٢): قوله: «لا يجلد» ضبط بوجهين: أحدهما: بفتح الياء، وكسر اللام. وثانيهما: بضم الياء، وفتح اللام.
    - (٦) رواه البخاري (٦٨٤٨)، ومسلم (١٧٠٨/٤٠) واللفظ له، وفي: (هـ) «عَزَّ وجل».

قال ابن الملقن في الإعلام (٩/ ٢٣١): هذا الحديث ذكر ابن المنذر في إسناده مقالاً، وقال الأصيلي: اضطرب إسناده فوجب تركه، وقول ابن المنذر: يرجع إلى ما ذكره الأصيلي من الاضطراب، فإن رجال إسناده ثقات، والاضطراب الذي أشار إليه: هو أنه روئ عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبي بردة، وعنه عن أبي بردة، وعنه عمن سمع النبي على، وهذه الطرق كلها مخرجة في الصحيحين على الاتفاق والانفراد، وروئ عنه عن رجل من الانصار، عن النبي في وهذا الاختلاف لم يؤثر عند البخاري ومسلم، لأنه يحتمل أن يكون سمعه من أبيه، عن أبي بردة، وسمعه من أبي بردة فحدث به مرة عن هذا، ومرة عن هذا.

| , |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

## كتاب الأيْمان والنُّذُوْر

٣٦٠ عن عبد الرحمن بن سَمُرة (١) قال: قال رسول الله ﷺ: «ياعبد الرحمن ابن سَمُرة! لا تسأل الإمارة ؛ فإنَّك إِنْ أُعْطِيتَها عَن مَسْالة ، وُكِّلتَ إِلَيْها ، وإِنْ أُعْطِيتَها عَن مَسْالة ، وُكِّلتَ إِلَيْها ، وإِنْ أُعْطِيتَها عَن غَير مَسْأَلة ، أُعنتَ عَليها ، وإذا حَلَفتَ على يَمينٍ فرأيتَ غَيرها خَيْرًا مِنْها ، فَكَفِّر عَن يَمينكَ ، وائت الَّذي هُوَ خَيرٌ "(١).

٣٦١ عن أبي موسى [رضي الله عنه] قال : قال رسولُ الله علم الله علم الله علم الله علم الله علم الله على أبي الله على يَمِينٍ فَأَرَىٰ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا ، إلا أَتَيتُ الَّذِي هُوَ خَيرٌ ، وتَحلَّلتُها "(٥).

٣٦٢ ـ و (١) عن عُمَر بن الخَطَّاب رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله ﷺ : «إِنَّ اللهَ يَنْهاكُم أَنْ تَحلِفُوا بِآبَائِكُم» (٧) .

\* ولمسلم (^): « فَمَن (١) كانَ حالِفًا فلْيَحلِفْ بالله ، أو لِيَصْمُتْ (١٠٠).

- (١) في: (ب، د، هـ) زيادة ارضي الله عنه».
- (۲) رواه البخاري (۲۲۲۲)، ومسلم (۱۹/۱۲۵۲).
  - (٣) الزيادة من: (١، ب، ج، د، هـ).
  - (٤) عند البخاري بزيادة الواو «وإني».
- (٥) رواه البخاري (٣١٣٣)، ومسلم (٩/١٦٤٩) في آخر حديث طويل.
  - (٦) لا توجد الواو في: (أ، ب، ج، د، ه، ح).
  - (٧) رواه البخاري (٦٦٤٧)، ومسلم (١٦٤٦).
- (A) قال الزركشي في النكت (ص: ٣٢٦): قوله: ولمسلم "من كان حالفاً فليحلف با أو ليصمت" هذه الرواية التي عزاها لمسلم، ليست فيه من هذا الوجه الذي أورد، بل أوردها من رواية ابن عمر، عن رسول الله على "أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله على ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت" وهذه الزيادة ثابتة في صحيح البخاري، أيضاً من حديث ابن عمر، فتوجه على المصنف فيها نقدان:
  - أحدهما: كونها ليست من أفراد مسلم.
  - والثاني: أنها ليست من مسند عمر، وقد وقع ذلك في العمدة الكبرى أيضًا.
    - (٩) في هامش الأصل في نسخة امن ١٠.
    - (١٠) رواه مسلم (١٦٤٦/٣)، وهي للبخاري أيضًا (٦٦٤٧).

\* وفي رواية : قال عُمَرُ (١): فوالله مَا حَلَفتُ بِها مُنذُ سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ الله عَنْها ، ذاكرًا ولا آثرًا (١).

\* آثِرًا<sup>(٣)</sup>: يعني: حَاكِيًا عَن غَيْرِي أَنَّه حَلَف بِها.

٣٦٣ عن أبي هُريرة [رضي الله عنه] (٤) عن النبي عنه قال: «قال (٥) سُليمانُ ابنُ داودَ عليهما السلام: لأطُوفنَ الليلةَ على سَبْعينَ امرأة (١١) ، تَلدُ كلُّ امرأة مِنْهنَّ غُلاماً يُقاتِلُ فِي سبيلِ الله ، فقيلَ له : قُلْ: إِنْ شاءَ الله ، فلم يَقُلْ ، فأطَاف (١) بِهَنَّ فلم تَلدُ منهنَّ إلا امرأةٌ واحدةٌ نِصْفَ إِنْسانِ ». [قال]: (١) فقال رسولُ الله عَلَيْ : « لو قال : إِنْ شاءَ الله منهنَّ إلا امرأةٌ واحدةٌ نِصْفَ إِنْسانِ ». [قال]: (١) فقال رسولُ الله عَلَيْ : « لو قال : إِنْ شاءَ الله لم يَحْنَثُ ، وكانَ دَرَكًا لحاجَته »(١).

\* قُولُه (١٠٠) : " قِيلَ لَهُ : قُلْ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ " يَعْنِي : قَالَ لَهُ الْمَلكُ (١١١) .

٣٦٤ عن عبدِ الله بن مَسْعُود رضي الله عنه (١١) قال: قبالَ رسولُ الله عليه :

(٦) قال ابن الملقن في الإعلام (٩/ ٢٦٥): وقوله: «على سبعين امرأة» هو إحدى الروايات من قدر ذلك،
 وفي أخرى في مسلم: «كان له ستون امرأة» وفي أخرى له:

(علىٰ تسعين امرأة)، وفي كتاب النكاح من البخاري: «ماثة امرأة»، وجاء في رواية: «على تسع وتسعين»، ولا منافاة بين هذه الروايات لأن ليس في ذكر القليل نفي الكثير، وهو من مفهوم العدد، ولا يعمل به جمهور أهل الأصول.

(٧) في: (الأصل، هـ) «فطاف» والتصبويب من: (أ، ب، ج، د، ح) ومن هامش الأصل في نسخة،
 وصحيح مسلم.

(٨) الزيادة من: (١، ج، ح) وصحيح مسلم.

(٩) رواه البخاري (٥٢٤٢)، ومسلم (١٦٥٤/ ٢٤) واللفظ له.

(١٠) في: (ب) قبل هذا «قال».

(١١) هذا القول جاء صريحًا في رواية البخاري. وفي رواية له (٣٤٢٤) وهي لمسلم أيضًا (٢٥١/ ٢٥):
 «فقال له صاحبه».

(١٢) قوله: (رضي الله عنه؛ لا يوجد في: (ح).

<sup>(</sup>١) في: (هـ) زيادة ارضى الله عنه».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٦٤٧)، ومسلم (١٦٤٦/١)، لكن بدون قوله: اينهني عنها؟.

<sup>(</sup>٣) في: (ب) قبل هذا: (قال رضى الله عنه).

<sup>(</sup>٤) الزيادة من: (ج، د).

<sup>(</sup>٥) في: (د) قال ، مرة واحدة.

"مَن حلَفَ عَلَىٰ يَمينِ صَبْرٍ ، يَقْتَطِعُ" بِها مالَ امْرِئِ مُسْلم ـ هُوَ فِيها فاجِرٌ ـ لَقِي اللهَ وهُوَ عَليه غَضْبانُ » . ونَزَلَتْ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً (") . . . ﴾ إلىٰ آخر الآية ("(1) . . .

٣٦٥ ـ عن الأَشْعَتْ بن قَيْس (٥) قال : كَانَ بَينِي وبينَ رَجُل خُصُومَةٌ فِي بِئْرٍ، فَاخْتَصَمْنا إلى رسول الله ﷺ : «شاهداك ، أَوْ يَمْينهُ » .

٣٦٦ عن ثَابِت بن الضَّحَاك الأَنْصارِيّ [رضي الله عنه] (١٠)؛ أنَّه بَايعَ رسولَ الله عَنهَ ٣٦٦ عن ثَابِت بن الضَّحَاك الأَنْصارِيّ [رضي الله عنه] تحتَ الشَّجَرة ، وأنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ : «مَنْ حَلفَ عَلىٰ يَمِينِ عِلَّةٍ غَيْر الإِسْلامِ كَاذِباً مُتَعَمِداً ، فُهُو كَمَا قَالَ ، ومَن قَتَلَ نَفْسَه بِشَيءٍ عُذَّبَ بِه يومَ القِيَامَة ، ولَيْس عَلىٰ كَاذِباً مُتَعَمِداً ، فُهُو كَمَا قَالَ ، ومَن قَتَلَ نَفْسَه بِشَيءٍ عُذَّبَ بِه يومَ القِيَامَة ، ولَيْس عَلىٰ

- (١) في الأصل اليقتطع، وهي رواية عند البخاري برقم (٢٤١٦) وفي هامش الأصل في نسخة "مقتطع"، والتصويب من (أ، ب، ج، د، ه، ح).
  - (Y) أل عمر ان: VV.
  - (٣) رواه البخاري (٢٣٥٦)، ومسلم (١٣٨/ ٢٢٠).
- (٤) في هامش (أ): في نسخة زيادة: «الصبر: الحبس، يعني أنه يحبس نفسه على اليمين»، وفي نسخة في:
   د «الصبر: الحبس».
  - (٥) في: (هـ) زيادة «رضى الله عنه».

وفي هامش الأصل: «حاشية: اسمه: معديكرب، والأشعث لقب له، والرجل الذي خاصمه اسمه: الجفشيش بالجيم، وقيل بالحاء المهملة، وقيل: بالخاء المعجمة، وهي مفتوحة بكل حال، والفاء، ثم شين، ثم ياء باثنتين من تحت، ثم شين معجمة، وفي رواية قال: الجفشيش بن الحصين، قال الطبراني له صحة، ولا رواية عنه».

قلت: ذكر الطبراني في الكبير (٢/ ٢٨٦، ح٢١٩١) له رواية مرفوعة، قال ابن حجر في الإصابة (١/ ٤٩٢): وهو خطأ، فإنه لم يدركه.

- (٦) في: (د) (فقلت).
- (٧) في هامش الأصل: «حاشية: قال الشيخ جمال الدين ابن مالك رحمه الله: الصحيح نصب يحلف بإذًا،
   وقال ابن خروف في شرح الجمل: ومن العرب من يرفع ما بعد إذًا، وإن استكملت الشروط، ومنه قوله
   في الحديث: «قلت إذًا يحلف» فجعله حجة للغة الرفع، والله أعلم».
  - (۸) رواه البخاري (۲۲۱، ۲۲۱۰) ومسلم (۱۳۸/ ۲۲۱، و۲۲۸/ ۲۲۲).
    - (٩) الزيادة من: (ج، د، هـ).

رَجُلِ نَدُرٌ فِيمَا لا يَمْلِكُ»(١).

\* وفي رواية : " ولَعْنُ المؤمنِ كقتلهِ "(٢).

\* وفي رواية : ((") مَن ادّعن دعوىٰ كاذبةً ؛ ليتكثَّر بها: لم يزدهُ الله إلا قلةً »(١).

## باب النَّذْر

٣٦٧ عن عُمَر بن الخطَّاب (٥) رضي الله عنه قال : قُلتُ : يارسولَ الله ! إنِّي كُنْتُ نَذَرتُ فِي الجَاهِلِية : أَنْ أَعْتَكَفَ لَيلةً وفي رواية : يَوْماً فِي المسجِدِ الحَرامِ (١)؟ قالَ : « فأوف بِنَذْرِك »(٧).

٣٦٨ عن عبد الله بن عُمر [رضي الله عنهما] (١٠) عن النبي ﷺ أنَّه نَهَىٰ عَن النَّذرِ (١٠) وقالَ: «إنَّه لا يَأْتِي بِخَيرٍ، وإنَّما يُسْتَخرِجُ بِه (١٠) مِن البَخيلِ (١١).

٣٦٩ عن عُقبة بن عامر [رضي الله عنه](١٠) قال : نَذَرتُ أُختِي أَنْ تَمْشِي إلى بَيْتِ اللهِ الحَرام حَافِية ، فأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِي لَها رسولَ الله عِلَيْ فاسْتَفْتَيتُه. فقال : «لِتَمش (١٣) ، ولْتَرْكب (١٤٠) .

- (١) رواه البخاري (٦٠٤٧)، ومسلم (١١٠/١٧٦) واللفظ له.
- (٢) رواه البخاري (٦١٠٥)، ومسلم (بعد حديث ١١٠/١٧٦).
- (٣) في: (أ، د، هـ) بزيادة الواو الومن، وهي أيضًا عند مسلم.
  - (٤) لمسلم فقط (بعد حديث ١٧٦/١١٠ بدون رقم).
  - (٥) في: (ب، ح) اعمر، فقط، بدون قوله: «ابن الخطاب».
    - (٦) االحرام اسقطت من: (ج).
- (٧) تقدم برقم (٢١٤)، وزاد في: (ج) «ولم يذكر بعض الرواة يوماً ولا ليلة ..
  - (٨) الزيادة من: (ب، ج، د، هـ).
- (٩) في هامش الأصل: «حاشية: إنما نهى عن النذر، لأن بعض الجهلة اعتقد أن النذر يرد القدر، وهو معنى قوله: «لا يأتي بخير» أي لا يرد قدرًا، وقيل: إنما نهى عنه، لأن الناذر يأتي بالقربة على سبيل المعاوضة، وقيل: لأنه يأتي بها متكلفًا، وقوله: «يستخرج به من البخيل» لأنه لم يأت به عبادة محضة، والله أعلم».
  - (١٠) قبه الا توجد في: (ج).
  - (١١) رواه البخاري (٦٦٠٨)، ومسلم (١٦٣٩) واللفظ له.
    - (١٢) الزيادة من: (ج، د، هـ).
    - (١٣) في هامش الأصل في نسخة «لتمشي».
    - (١٤) رواه البخاري (١٨٦٦)، ومسلم (١٦٤٤/ ١١).

• ٣٧٠ عن عبد الله بن عَباسٍ رضي الله عنهما ؟ [أنَّه](١) قالَ : اسْتَفْتَى سعدُ بنُ عُبادةً(١) رسولَ الله عَنها الله عَنْها عَنْها الله عَنْها عَنْها عَنْها الله عَنْها عَنْها عَنْها اللهُ عَنْها عَنْها عَنْها عَنْها

٣٧١ عَن كَعْب بن مالكِ رضي الله عنه قال : قلتُ : يارسولَ الله ! إنَّ مِن تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلَعَ من مالي ؛ صدقة إلى الله وإلى رسولِه عَلَيْ ، فقالَ رسولُ الله عَلَيْ : «أمسك عَلَيْك بعض مالك ؛ فَهُو خَيرٌ لك سه (٥٠٠) .

### باب(١) القضاء

٣٧٢ عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عنها أحدث في أمرنا هذا ما لَيْسَ منه ، فَهُو ردٌّ "().

\* وفي لفظ : « مَن عَمِلَ عَملً لَيْس عَليه أمرُنا ، فَهُو رَدٌّ» (^^.

٣٧٣ و (٥) عن عائشة رضي الله عنها قالت : دَخَلَتُ هِنْد بنتُ عُتْبة ـ امرأة أَبِي سُفْيان رجلٌ سُفْيان رجلٌ أبا سُفْيان رجلٌ " . يا رسول الله ! إنَّ أبا سُفْيان رجلٌ شحيحٌ ، (١١) لا يُعطِينِي من النَّفَقةِ ما يَكُفينِي ويَكُفي بنيَّ ، إلا ما أَخَذتُ مِن مالِه بِغَير

<sup>=</sup> قال الزركشي في النكت (ص: ٣٣٠): لفظ: (حافية) ليس في البخاري، كما نبه عليه عبد الحق في جمعه (٢/ ٥٨١).

<sup>(</sup>١) «أنه» سقطت من الأصل، وهي في: (أ، ب، ج، د، هـ، ح) ومسلم، والجمع بين الصحيحين للحميدي.

<sup>(</sup>٢) في: (هـ) زيادة «رضى الله عنه».

<sup>(</sup>٣) في: (ج) «فقال» وكذا في الجمع للحميدي (٢/٧، ح٩٧٩).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٧٦١)، ومسلم (١٢٣٨/)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٦٦٩٠)، واللفظ له، إلا قوله «رسول الله» فعنده «النبي»، ومسلم (٢٧٦٩/ ٥٣).

<sup>(</sup>٦) في: (هـ) «كتاب» بدل «باب».

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧/١٧١٨).

<sup>(</sup>۸) رواه مسلم (۱۸/۱۷۱۸).

<sup>(</sup>٩) في: (ب، هـ، ح) بدون الواو.

<sup>(</sup>١٠) في: (هـ) زيادة (رضي الله عنه ٩.

<sup>(</sup>١١) في: (ح) بزيادة الواو.

علمه (١) ، فهلُ علي في ذلك من جُناح (٢) فقالَ رسولُ الله علي الله علي من ماله بالمعرُوف ما يَكْفِيك ، ويَكْفِي بَنِيك (٢).

٣٧٤ عن أمِّ سَلَمة [رضي الله عنها] (١) أنَّ رسولَ الله (٥) عَلَيْ سَمع جَلَبةَ خَصْم ببابِ حُجْرتِه ، فخَرجَ إليهم ، فقالَ : « ألا إنَّما أَنا بَشر (١) ، وإنَّما يَأْتِيني الخَصْمُ ، فلعلَّ بَعْضَكُم أَنْ يَكُونَ أَبلغَ مِنْ بَعْضٍ ، فأحسبُ أنَّه صادقٌ ، فأقْضِي لَه ، فَمَنْ قَضَيتُ له بحقٌ مسلم ، فإنَّما هي قطعةٌ من النَّار ، فليَحملها ، أَوْ يذرُها (١) .

٣٧٥ عن عبد الرحمن بن أبي بكرة [رضي الله عنه] (١) قسال: كتب (١) أبي - وكتبت له إلى ابنه عُبَيد الله بن أبي بكرة ، وهُو قَاض بسجسْتَان ـ: أَنْ لا تَحكم بَين اثْنِينِ وأنتَ غَضبانُ ؛ فإنِّي سمعت رسول الله على يقولُ: «لا يَحكُم أحدٌ بَيْن اثْنِينِ وهُو غَضْانُ "(١١) .

\* وفي رواية : « لا يَقْضِينَ حَكمٌ بَين اثنينِ وهُو غَضبانُ »(١١).

٣٧٦ عن أبي بَكْرةَ رضي الله عنه قال: قالَ رسول الله ﷺ: " ألا أُنبِّنكُم بأَكْبرِ الكَبِائرِ؟ " ثَلاثًا. قُلنا: بلن، يا رسولَ الله (١١٠ قسال: " الإشراكُ بالله ِ، وعُقُوقُ الوَالدين».

<sup>(</sup>۱) في: (ح) «إذنه» بدل «علمه».

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل في نسخة «جناح» بدون «من»، وهي رواية البخاري (ح٢٢١١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٢١١)، ومسلم (١٧١٤/٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من: (ب، ج، د، هـ).

<sup>(</sup>٥) في: (هـ) «النبي».

<sup>(</sup>٦) في: (ج) تكرر قوله اإنما أنا بشر» وفي: (د) في نسخة زيادة امثلكم».

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٢٤٥٨)، ومسلم (١٧١٣/٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>٨) الزيادة من: (ج، د، هـ).

<sup>(</sup>٩) في: (ج، د، هـ) زيادة "إليَّ»، وفي: (ح) زيادة "كنت كاتب أبي».

<sup>(</sup>١٠) رواه مسلم (١٦/١٧١٧) واللفظ له، إلا قوله «ابنه». قال الحافظ في «الفتح» (١٣/ ١٣٧): «وقع في العمدة: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله . . . وهو موافق لسياق مسلم، إلا أنه زاد لفظ: ابنه».

<sup>(</sup>۱۱) رواه البخاري (۷۱۵۸).

<sup>(</sup>١٢) في: (ب) زيادة: «صلى الله عليك».

وكانَ مُتَّكَتًا فَجلسَ ، فقالَ (١٠): ﴿ أَلَا وَقُولُ الزُّورِ ، وَشَهَادَةُ الزورِ ﴾ . فمازالَ يُكرِّرها حتَّىٰ قُلنا : لَيْتَه سَكتَ (٢٠).

٣٧٧ عن ابن عباس [رضي الله عنهما] (٢)؛ أنَّ النبيُ قال : «لو يُعطىٰ الناسُ بِدَعُواهم ، لادَّعىٰ ناسٌ دماء رجالٍ وأموالَهُم ، ولكنَّ (٥) اليَمينَ على المدَّعىٰ عليه الذَّعىٰ عليه (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في: (ب) «وقال».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٦٥٤)، ومسلم (٨٧/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٣) الزيادة من: (ب، ج، د، هـ)، وفي: (د) «عنه» بالإفراد.

<sup>(</sup>٤) في: (ج) «رسول الله ».

<sup>(</sup>٥) في: (ب) زيادة: "بينة على المدعي".

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١/) واللفظ له.

قال ابن الملقن في الإعلام (١٠/٥٠): اللفظ الذي ساقه المصنف هو لفظ مسلم، ولفظ البخاري في تفسيره سورة آل عمران من صحيحه «لو يعطئ الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم» وفي آخره، قال النبي عليه: «اليمين على المدعى عليه» ولهذا لما ساقه المصنف في «عمدته الكبرى» باللفظ المذكور، قال: رواه مسلم، والبخاري نحوه.

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

#### كتاب الأطعمة

٣٧٨ عن النُّعمان بن بَشير رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقولُ وَاَهُوَىٰ (۱) النُّعمانُ بإِصْبَعَيه إلى أُذْنَيه -: « إِنَّ الحلالَ بَيِّنٌ ، وإِنَّ الحَرامَ (۱) بينٌ ، وبَنْ السُّبهاتُ ، لا يَعْلَمُهنَ كَثيرٌ من النَّاس ، فمَن اتَّقى الشُّبهاتِ استبراً لِدينه وعَرْضه ، ومَن وقعَ في الشُّبهات وقعَ في الحرام ، كالرَّاعِي يَرْعىٰ حولَ الحِملَ يُوسَّكَ أَنْ يَرْتَعَ (۱) فيه ، ألا وإنَّ لكلِّ مَلِك حِمى ، ألا وإن حمَىٰ الله (۱) مَحارِمه ، ألا وإن في الجَسد مُضْغة إذا صلَحَتْ صلَح الجَسدُ كله ، وإذا فسَدت فسَدَ الجَسدُ كله ، ألا وهي القَلْدُ ، ألا وهي القَلْدُ ، ألا وهي القَلْدُ ، ألا وان في القَلْدُ ، ألا وان في القَلْدُ ، ألا وإن في القَلْدُ ، ألا وإن في القَلْدُ ، ألا وإن في القَلْدُ ، ألا وان في القَلْدُ اللهُ اللهُ وان في القَلْدُ ، ألا وان في القَلْدُ اللهُ اللهُ وان في القَلْدُ اللهُ ال

٣٧٩ عن أنسِ بن مالك رضي الله عنه (١٠) قال : أَنْفَجْنا (١٠) أَرْنبًا بَرِّ الظَّهـرانِ، فَسَعَى القَومُ فَلَغَبُوا(١٠) و أَدْركتُها(١٠) فَأَخذْتُها، فأتيتُ بِها أبا طَلحةَ فَذَبحها، وبَعثَ إلىٰ رسول الله ﷺ بِوَرِكها و (١١) فَخْذَيها، فقَبِله (١١).

<sup>(</sup>١) في: (ب) وفي هامش الأصل في نسخة: (وأشار).

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل في نسخة «الحرام» بدون قوله: «وإن».

<sup>(</sup>٣) في الأصل زيادة «أمور»، وهي لا توجد في: (١، ب، ج، د، ه، ح) ولا عند مسلم، ولا في الجمع بين الصحيحين للحميدي، وهي في رواية عند البخاري برقم (٢٠٥١).

<sup>(</sup>٤) في: (ب، ح) ﴿يقع﴾.

<sup>(</sup>٥) في: (هـ) زيادة «تعالى».

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٧/١٥٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٧) قوله «رضى الله عنه» لا يوجد في: (ح).

<sup>(</sup>A) في هامش الأصل: «حاشية: انفجنا، أي أثرناها».

<sup>(</sup>٩) في هامش الأصل: «حاشية: لغب بفتح الغين وكسرها، والفتح أشهر، وأنكر بعضهم الكسر، ومضارع الأولئ: «يلغب» بضم الغين، والثانية: «يلغب» بالفتح، نص على صحة لغة الأولئ صاحب المطالع، وصاحب الصحاح».

<sup>(</sup>١٠) في: (أ) «أدركتها» بدون الواو، وكذا في الجمع بين الصحيحين للحميدي (٢/ ٥٠٥، ح١٨٧٢)، في: (ج، د) «فأدركتها» بالفاء، وكذا عند البخاري.

<sup>(</sup>١١) عند البخاري: «أو» بدل الواو، وبهذا اللفظ عند مسلم.

<sup>(</sup>١٢) رواه البخاري (٢٥٧٢) واللفظ له، ومسلم (١٩٥٣/ ٥٣).

\* لَغَبُوا(١): أَعْيَوُا(١).

• ٣٨٠ عن أَسْماءَ بنت أبي بَكْر رضي الله عنهما قالَتْ: نَحَرْنا على عَهدِ رسُولِ الله عَنهما قالَتْ: نَحَرْنا على عَهدِ رسُولِ الله

وفي رواية : ونَحْنُ بالمدينة (١) .

٣٨١- عـن (°) جابر بن عبد الله [رضي الله عنهما](١)؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَىٰ عن لُحومِ الحُمْرِ الأَهْلِيَّة ، وأَذِنَ في لُحومِ الخَيْل (٧).

\* ولمسلم وَحْده قال : أَكَلْنا زَمنَ خَيْبرَ الخَيْلَ وحُمْرَ الوَحْشِ ، ونَهَىٰ النبيُ عَنْ اللهِ عن الحِمارِ الأَهْلِي (٨) .

٣٨٢ عن عبد الله بن أبي أوْفَى (١) قال : أَصَابَتْنا مَجَاعةٌ لَيَالِي خَيْبرَ، فلمَّا كَانَ يومُ خَيْبرَ وَقَعْنا في الحُمرِ الأَهْلِيَّة فانْتَحرْناها، فلمَّا غَلَتْ بها القُدورُ، نَادَىٰ مُنادِي رسولِ الله ﷺ : «أَنْ أَكْفِئوا القُدورَ ، ولا تَأْكلُوا مِن لُحُومِ الحُمُر شَيْتًا» (١٠٠).

٣٨٣ عن أبي تُعْلِبة [رضي الله عنه](١١) قال : حَرَّم رسولُ اللهِ ﷺ لُحُومَ الحُمرِ الْأَهْلِيَّة (١١).

٣٨٤ عن ابن عَباس [رضي الله عنهما](١٣) قال : دَخَلتُ ـ أَنا وخَالد بنُ الوليدِ ـ

<sup>(</sup>١) في: (هـ) قبل هذا "قال المؤلف رحمه الله " وزاد أيضاً: "أي " .

<sup>(</sup>٢) هذا التفسير لا يوجد في: (ب).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٥١٩)، ومسلم (٣٨/١٩٤٢).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١١٥٥).

<sup>(</sup>٥) في: (أ، ب، د) بزيادة الواو «وعن».

<sup>(</sup>٦) الزيادة من: (ب، ج، د، هـ).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٥٥٢٤)، ومسلم (١٩٤١/ ٣٦) واللفظ له، إلا أن عندهما أن النهي كان يوم خيبر.

<sup>(</sup>A) رواه مسلم (۱۹٤۱/۳۷) بلفظ «نهانا».

<sup>(</sup>٩) في: (ب) ارضى الله عنه، وفي: (هـ) اعنهما.

<sup>(</sup>١٠) رواه البخاري (٣١٥٥) واللفظ له، ومسلم (٢٦/١٩٣٧).

<sup>(</sup>١١) الزيادة من: (ب، ج، د، هـ)، وفي: (د) في نسخة زيادة: ﴿ الْحُشْنَى ﴾ .

<sup>(</sup>١٢) رواه البخاري (٧٢٥)، ومسلم (١٩٣٦/ ٢٣).

<sup>(</sup>١٣) الزيادة من: (ب، ج، د، هـ)، وفي الأخيرة «عنه».

مع رسول الله على الل

قال خالدُ("): فاجْتَررتُه فأكَلتُه ، والنبيُّ عَلَيْهُ يَنْظُرْ" .

\* المحنُوذُ (١): المشويُّ بالرَّضْفِ ، وهي : الحِجارةُ المحمَّاةُ .

٣٨٥ ـ عن عبد الله بن أبي أوْفئ (° قالَ: غَزَوْنا مع رسولِ الله ﷺ سَبْعُ ('') غَزَوْنا مع رسولِ الله ﷺ سَبْعُ ('') غَزَواتِ، نَأْكُلُ الجَرَادَ ('').

٣٨٦ عن زَهْدَم بن مُضَرِّب الجَرْمي قال : كُنَّا عند أبي مُوسئ [رضي الله عنه] (^) فَدَعَا بِمَائِدتِه (٩) وعَلَيها لَحْمُ دَجاج فَدَخَل رَجلٌ من [بَنِي] (١٠) تَيْم الله أَحْمرُ شَبِيهٌ بالموالي . فقال [له] (١١) : هَلُمَّ ؛ فإنِّي قَد رأيتُ رسولَ اللهِ بالموالي . فقال (١٥) : هَلُمَّ ؛ فإنِّي قَد رأيتُ رسولَ اللهِ بَاكُل منه (١٠) .

<sup>(</sup>١) في: (ج)، وفي: (د) في نسخة أخرىٰ زيادة (في).

<sup>(</sup>٢) في: (هـ) زيادة «ابن الوليد رضى الله عنه».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٥٣٧)، ومسلم (١٩٤٥/ ٤٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) في: (ب) قبل هذا (قال رضي الله عنه) وفي: (هـ) (قال رحمه الله).

<sup>(</sup>٥) في: (ب) زيادة ﴿رحمه الله تعالىٰ ﴾.

<sup>(</sup>٦) في هامش الأصل: ﴿وفي رواية: ستٌّ، وفي رواية البخاري: ﴿ويأكله معناٌ.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٥٤٩٥)، ومسلم (١٩٥٢/ ٥٢) واللفظ له، وفي: (ج، هـ) زيادة اويأكله معنا".

<sup>(</sup>A) الزيادة من: (ج، د، هـ) وفي: (ب) الرحمه الله ».

<sup>(</sup>٩) ني: (د) (مائدة).

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من: (أ، ب، ج، د، هـ، ح) ومن هامش الأصل في نسخة.

<sup>(</sup>١١) الزيادة من: (أ، د) ومن صحيح مسلم.

<sup>(</sup>١٢) في: (أ، ب، ج، د، هـ، ح) زيادة اله وهي ليست عند مسلم.

<sup>(</sup>١٣) رواه البخاري (٦٧٢١)، ومسلم (٩٦٢٩/ ٩) واللفظ له، في حديث طويل، وهو طرف من الحديث الذي تقدم برقم (٣٦١).

٣٨٧ عن (١) ابن عباس رضي الله عنهما (١)؛ أن النبي قَال : ﴿إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُم طعاماً ، فلا يمسح يدَه حتى يَلعَقَها (١)، أو يُلعِقَها (١).

## باب (٥) الصَّيْد

٣٨٨ عن أبي تَعْلَبَة الْحُشَنِي (١) قال: أتيتُ رسولَ الله ﷺ ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قال (٧): « أمّا مَا ذَكرتَ ـ يَعْني : من آنية أهل الكتاب ـ فإنْ وَجدتُم غيرَها فلا تَأْكلُوا فِيها ، وإنْ لم تجِدُوا فاغْسِلُوها ، وكلُوا فِيها . وما صِدْتَ بِقَوْسِك فـذكرتَ اسمَ الله عليه فكُلْ ، وما صِدْتَ بكلْبِك عليه فكُلْ ، وما صِدْتَ بكلْبِك غير المعلّم فأدركتَ ذكاته فكُلْ » (٨).

٣٨٩ عن هَمَّام بن الحَارِث ، عن عَدِي بن حَاتِم [رضي الله عنه] في الله عنه] في الله ؟ فقال : قلت : يا رسول الله ! إني أُرسِلُ الكلابَ المعلَّمة ، فيُمسكن علي ، وأَذْكرُ اسمَ الله ؟ فقال : "إذا أَرْسلتَ كَلْبكَ المعلَّم ، وذكرت اسمَ الله ، فكُلُ ما أَمْسكَ عليك » . قُلت : وإنْ قتلن؟ قال : " وإن قتلن ، ما لم يَشْرَكُها كَلَبٌ لَيْس مِنْها » . قلت له (١٠٠ فالله على أَرْمِي

<sup>(</sup>١) في هامش: (د) زيادة «عبد الله».

<sup>(</sup>٢) قوله: «رضي الله عنهما» لا يوجد في: (١، هـ، ح) وفي: (ب) (رحمهما الله تعالى».

<sup>(</sup>٣) قال ابن الملقن في الإعلام (١٠/ ١٢٤): الأولىٰ بفتح أوله، والثاني بضمه.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥٤٥٦)، ومسلم (٢٠٣١) وليس عند البخاري لفظ اطعامًا.

<sup>(</sup>٥) في هامش الأصل في نسخة «كتاب الصيد».

<sup>(</sup>٦) في: (ب) زيادة «رحمه الله تعالى» وفي: (هـ) «رضى الله عنه».

<sup>(</sup>٧) (قال) لا توجد في: (ح).

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري (٥٤٩٦)، ومسلم (١٩٣٠/٨).

<sup>(</sup>٩) الزيادة من: (ب، ج، د، هـ).

<sup>(</sup>١٠) (له) لا توجد في: (ج).

بالمعراض (١) الصَّيدَ فأُصيبُ ؟ فقالَ : «إذا رَمَيتَ بالمعراضِ فخزَقَ فكلهُ، وإِنْ أَصَابَه بعَرْض (١) فلا تأكُلهُ »(٣).

\* وحديثَ الشَّعبي ، عن عَديٍّ نحوهُ ، وفيه : " إلا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ ، فإِنْ أَكُلَ ( ُ ) فلا تَأْكُل ؛ فإِنْ خَالَطَها كِلابٌ مِنْ غَيْرِها فلا تَأْكُل ؛ فإِنْ حَالَطَها كِلابٌ مِنْ غَيْرِها فلا تَأْكُل ، ( ه ) .

\* فإنَّما سَمَّيتَ على كَلْبك ، ولم تُسمِّ على غيرِه (١).

وفيه : ﴿ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبُكَ الْمُكَلِّبَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللّه ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكَتَهُ حَياً فَاذْبَحه ، وإِنْ أَدْرِكَتَه قَدَ قَتَل ولم يَأْكُل مِنْه فَكُلْه (٧٠).

\* فإنَّ أَخْذَ الكَلْبِ ذَكَاتُه » (^).

 « وفيه : « فإِنْ غابَ عَنْكَ يومًا أو يَوْمَين ـ وفي رواية : اليَوْمَين والشلاثة ـ فلَمْ تَجِد (۱۱) إلا أثر سَهْمِك ، فكُلْ إِنْ شَئتَ ، فإِنْ وَجَدْتَه غَريقاً فِي الماءِ فلا تَأْكُل ؛ فإنّك لا تَدْري الماءُ قَتَلَه ، أَوْ سَهْمُك ؟ »(۱۱) .

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: «حاشية: هو سهم لا ريش له ولا نصل، فيصيب بعرض عوده لا بحده».

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل في نسخة «بعرضه» وكذا في الصحيحين، والمثبت موافق لما في الجمع بين الصحيحين للحميدي (١/ ٣٣٣، ح١٤٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧٤٧٧) مختصرًا، ومسلم (١٩٢٩/١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) في: (ب) زيادة «الكلب».

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٥٤٨٣)، (٥٤٨٧)، ومسلم (١٩٢٩/٢).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٥٤٨٦) ومسلم (١٩٢٩/٣، و٥).

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم (٦/١٩٢٩)، بدون لفظ: «المكلب»، وهذه اللفظة لأحمد في «المسند»، انظر: أطراف المسند (٤/ ٣٢٩)، ح٢٦).

<sup>(</sup>٨) رواه مسلم (١٩٢٩) بلفظ: «فإن ذكاته أخذه».

<sup>(</sup>٩) رواه مسلم (٦/١٩٢٩) بلفظ «وإن»، وفي: (د) في نسخة زيادة «عليه».

<sup>(</sup>١٠) في: (ح) «فلا تجد»، وفي هامش الأصل في نسخة (ولم تجد».

<sup>(</sup>١١) من أول الحديث إلى هنا نقله المؤلف عن الجمع للحميدي (١/ ٣٣٣، ح١٥)، وهذه الرواية ملفقة من روايتين لمسلم (٦/١٩٢٩، و٧) ولفظها: فإن غاب عنك يومًا فلم تجد فيه...».

• ٣٩٠ عن سَالِم ، عن عَبْدالله بن عُمَر (١) عن أبيه قالَ: سَمِعتُ رسولَ الله يقولُ: هَمَنِ اقْتَنىٰ كَلْباً - إلا كَلْبَ صَيْدٍ أو مَاشِيةٍ - فإنَّه يَنْقُصُ من أَجْرِه كلَّ يَوْمٍ قِيرَاطانِ ١٠٠٠ .

\* قال سالم : وكان أبو هُريرة يقول: ﴿ أَوْ كَلَبَ حَرْثٍ ﴾ ، وكانَ صَاحِبَ حَرْث ("). 
٣٩١ - عن رَافِع بن خَدِيْج رضي الله عنه قال : كُنّا مَع النبي ﷺ بِذِي الحُلَيْفة مِن تهامة ، فأصاب النّاس جوع ، فأصابُوا إِيلاً وغَنَمًا ، وكانَ النبي ﷺ في أُخْريات القَوْم ، فعجلوا وذَبَحُوا ، ونصبَوا القُدور ، فأمرَ النبي ﷺ بالقُدور فأكفنت ، ثمَّ قسم ، فعدَل عَشْرة مِن الغَنَم بِبَعير ، فند (") منها بَعير ، فطلَبُوه فأعْياهُم ، وكانَ في القوم خيل يسيرة ، فأهوى رَجل منهم بسهم ، فحبسه الله (٥) . فقال (١) : ﴿ إِنَّ لِهذهِ البَهائم أوابد كأوابد (١) الوَحْش ، فما غَلَبكُم مِنها فاصْنَعُوا به هكذا » .

قَالَ: قلتُ: يارسولَ الله! إنَّا لاقُوا العَدُوّ غداً ، وليست معنا مُديّ ، أَفَنَذْبحُ

وأما قوله: «يومًا أو يومين» فهو رواية للبخاري (٥٤٨٤)، كما أن قوله: «وفي رواية: اليومين والثلاثة»
 رواية للبخاري (٥٤٨٥) وهي رواية معلقة، أخرجها أبو داود (ح٢٨٥٣) وقال عبد الحق في الجمع
 (٣/ ٢٠٠) ولم يصل البخاري سنده بهذا الحديث.

وقال ابن الملقن في الإعلام (١٠/ ١٤٢): فليتأمل رواية المصنف أعني قوله: «وإن غاب عنك» إلى آخره، فلم أرها كذلك بطولها في واحد من الصحيحين، والذي فيهما ما ذكرته لك.

 <sup>(</sup>١) في: (أ) «عن سالم، عن عبد الله بن عمر»، وفي: (ج) «عن سالم، عن عبد الله بن عمر، عن أبيه»،
 وفي: (هـ) زيادة «رضى الله عنهما».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٨١)، ومسلم (١٥٧٤/٥١).

<sup>(</sup>m) رواه مسلم (١٥٧٤/ ٥٥).

<sup>(</sup>٤) في هامش الأصل: «حاشية: قال ابن الأثير في النهاية (٥/ ٣٤): ندّ بعير أي شرد وذهب على وجهه، وفي كتابه لأكيدر: وخلع الأنداد والأصنام، الانداد: جمع ندّ بالكسر، وهو مثل (الشيء) الذي يضاده في أموره، ويناده، أي يخالفه، و الله أعلم».

<sup>(</sup>٥) في: (هـ) زيادة «عز وجل».

<sup>(</sup>٦) في: (ب) زيادة ارسول الله علاه.

<sup>(</sup>٧) في هامش الأصل: «حاشية: أي نفرت، واستوحشت، يقال: أبدت تأبد أبودًا».

بالقصَبِ؟ قالَ : " مَا أَنْهِرَ الدَّمَ ، وذُكرَ اسمُ اللَّه عَليه (''، فَكُلُّوه، لَيْس السِّنَّ والظُّفرَ ، وسأُحَدُّثُكُم عَن ذلكَ ؛ أمَّا السنُّ: فعَظمٌ ، وأمَّا الظُّفرُ : فمُدىٰ الحَبَشةِ ('''') .

#### باب الأضاحي

٣٩٢ عن أنسِ بن مالك رضي الله عنه قال: ضَحَّىٰ النبيُّ اللهُ بِكَبْشَينِ أَمْلَحَينَ أَمْلَحَينَ النبيُّ اللهُ عَنْ النبيُّ اللهُ عَنْ أَمْلَحَينَ أَمْلَحَينَ الْمَالِحُهُمَا بِيَدِهِ ، وسَمَّىٰ وكَبَّر ، ووَضَعَ رِجْلَه عَلَىٰ صِفَاحِهِما (٥٠).

\* الأَمْلِحُ (١٠): الأَغْبرُ ، وهو (٧) الَّذي فِيه سَوَادٌ وبَياضٌ (٨).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ في الفتح (٩/ ٦٢٨): هكذا وقع هنا، وكذا هو عند مسلم بحذف قوله: «عليه» وثبتت هذه اللفظة في هذا الحديث عند المصنف في الشركة (٢٤٨٨)، وكلام النووي في شرح صحيح مسلم (١٢٢/ ١٣) يوهم أنها ليست في البخاري، إذ قال: هكذا هو في النسخ كلها يعني من مسلم وفيه محذوف أي: «ذكر اسم الله عليه أو معه» ووقع في رواية أبي داود وغيره: «وذكر اسم الله عليه». فكأنه لم يرها في الذبائح من البخاري أيضًا عزاها لابي داود، إذ لو استحضرها من البخاري ما عدل عن التصريح بذكرها فيه اشتراط التسمية.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲٤٨٨)، ومسلم (۱۹٦٨/ ۲۰) بنحوه.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل زيادة: (أوابد: الوحش التي قد توحشت ونفرت من الإنس، يقال: أبدت تأبدت أبودًا)،
 وكذا في هامش: (د) في نسخة أخرى.

<sup>(</sup>٤) في الأصل «رسول الله» بدل «النبي» والتصويب من الصحيحين، ومن النسخ الاخرى، ومن الجمع للحميدي.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٥٦٥)، ومسلم (١٩٦٦/١٧).

<sup>(</sup>٦) في: (هـ) قيل هذا «قال رحمه الله».

<sup>(</sup>٧) ﴿وهوا لا توجد في: (١، ب، ج، د، ح).

 <sup>(</sup>٨) هذا التفسير لا يوجد في: (ب)، وقال ابن الملقن في الإعلام (١١/ ١٨٠): ما ذكره المصنف، هو قول
 الكسائي، وأبي زيد، وأبي عبيدة، إلا أنهم زادوا فيه: والبياض أكثر، وزاد المصنف فيه: الأغبر.

## كتاب الأشربكة

٣٩٣ عن عبدالله بن عُمرَ رضي الله عنهما(١) ؛ أنَّ عُمرَ رضي الله عنه (١) قالَ على منبر رسولِ الله ﷺ . أمَّا بَعْدُ : أيُّها النَّاسُ! إنَّه نَزلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ (١)، و(١)هِي مِن خَمْسة : من العِنَب، والتَّمرِ ، والعَسل ، والحِنطة ، والشَّعيرِ .

والحَمْرُ : ما خَامَر العَقْلَ .

تُلاثٌ وَددتُ أَنَّ رسولَ الله ﷺ كَانَ عَهِد إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيه: الجَدُّ، والكَلاَلةُ ، وأَبُوابٌ من أَبُوابِ الرِّبا (٥٠) .

٣٩٤ ـ عن عائشة رضي الله عنها(١)، عن النبي الله عن البِتْع؟ فقال : «كلُّ شَرابٍ أَسْكر ، فَهُو حَرَامٌ (١٠٠٠).

البِتْعُ<sup>(۱)</sup>: نَبِيذُ العَسَل<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) قوله: (رضى الله عنهما الا يوجد في: (١، ح).

<sup>(</sup>٢) في: (١) «عنهما».

<sup>(</sup>٣) قال ابن دحية في كتابه: (وهج الجمر في تحريم الخمر) كان تحريم الخمر في السنة الثالثة بعد أحد. الإعلام لابن الملقن (١٠/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٤) قال ابن الملقن في الإعلام (١٠/ ١٩٥): الظاهر أن هذه الواو عاطفة للجملة على التي قبلها، والمعنى على أنه أخبر أن الخمر يكون لنا من خمسة أشياء، ويجوز أن تكون «واو» الحال، والمعنى نزل تجريم الخمر في حال كونها تعمل من خمسة أشياء، فلا يقتصر عليها، بل غيرها مما في معناها ملحق به، ولهذا قال بعد: والخمر ما خامر العقل، وقال ذلك في خطبته بمشهد من الصحابة وغيرهم، وأقروه ولم ينكروا عليه، فصار إجماعاً.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٥٥٨٨)، ومسلم (٣٢/٣٠٣).

<sup>(</sup>٦) قوله: (رضي الله عنهما) لا يوجد في: (أ، ح).

<sup>(</sup>٧) ﴿أَنَهُ لَا تُوجِدُ فِي: (أ، ب، ج، د، هـ، ح).

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري (٥٨٥)، ومسلم (٢٠٠١).

<sup>(</sup>٩) في: (هـ) قبل هذا «قال رحمه الله».

<sup>(</sup>١٠) هذا التفسير لا يوجد في: (ب).

قلت: جاء هذا مفسراً في الحديث (٤٣٤٤) عند البخاري بلفظ: قوشراب من العسل: البتع،

٣٩٥ عن عبدالله بن عَباس رضي الله عنهما قال: بَلغَ عُمرَ رضي الله عنه أنَّ فُلاناً (١) باعَ خَمْرًا، فقالَ: ﴿قَاتَلَ (١) الله فُلاناً! أَلَمْ يَعْلَم أَنَّ رسولَ الله عَلَيْ قَالَ: ﴿قَاتَلَ (١) الله اللهُ فُلاناً! أَلَمْ يَعْلَم أَنَّ رسولَ الله عَلَيْ قَالَ: ﴿قَاتَلَ (١) الله اللهُ وَ مَرَّمَتْ عَلَيهم الشُّحومُ ، فجَمَلُوها ، فَبَاعُوها (١)(١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: «حاشية: هو سمرة بن جندب».

<sup>(</sup>٢) في: (1) وفي نسخة أخرى في: (د) وكذا في هامش الأصل في نسخة أخرى العن الله، والمثبت موافق للصحيحين، والجمع بين الصحيحين للحميدي (١/ ١١٠ ، ح٢٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٢٢٣) بلفظ قاتل الله، ومسلم (٧٢/١٥٨٢) وجاء مصرحًا عند مسلم: قانَّ سمرة باع خمرًا».

<sup>(</sup>٤) زاد في: (ج) (فأكلوا ثمنها).

#### كتاب اللباس

٣٩٦ عن عُمَر بن الخَطَّاب رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «لا تَلْبَسُوا الحريرَ؛ فإنَّه مَن لَبِسَه في الدُّنيا لَمْ يلْبَسْه في الآخِرةِ»(١).

ُ ٣٩٧ ـ و(٢) عَن حُذَيْفَة رضي الله عنه (٣) قال : سمعت رسول الله على يقول: «لا تلبَسُوا الحَرِيرَ ولا الدِّيباجَ (١٠) ، ولا تَشْرَبوا في آنِية الذَّهبِ والفِضّة ، ولا تأكمُوا في صحافها ؛ فإنَّها لَهُم في الدُّنيا، ولكم في الأخرة (٥).

مُ ٣٩٨ عن البَرَاء بن عَازِب [رضي الله عنه ما] (" قال : ما رأيت من ذي لله في حُلة حَمْراء أَحْسنَ مِن رسول الله ﷺ، له شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبيه ، بعيد ما بَيْن المُنْكِبين ، لَيْس بالقَصير ولا بالطَّويل (").

٣٩٩ عن (١) البَرَاء بن عَاذِب [رضي الله عنهما] (١) قال : أمرنا رسول الله على بسبع ، ونَهانَا عَنْ سَبْع ، أمرنا : بِعيادَة المريض ، واتّبَاع الجَنازة ، وتَشْمِيت العاطس ، وإبرار القَسَم - أو المُقْسِم (١٠٠ - ونَصْر المظلُوم ، وإجابة الدَّاعي ، وإفْشَاء السَّلام . ونَهانًا : عن خَواتيم - أو عن (١٠٠ تَخَتُم - الذَّهب ، وعن شُرْب بالفسضة ، وعن الميَاثِر ، وعن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٨٣٤)، ومسلم (١١ / ٢١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) في: (هـ) بدون الواو.

<sup>(</sup>٣) قوله: (رضي الله عنه؛ لا يوجد في: (أ، ح)، وفي: (هـ) زيادة: (ابن اليمان؛.

<sup>(</sup>٤) في هامش الأصل: «الديباج: فارسي معرب».

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٥٤٢٦)، ومسلم (٢٠٦٧/ ٥) واللفظ للبخاري، إلا قوله: «ولكم في الأخرة فإنه برقم (٥٦٣٣٨)، وليس هو عند مسلم.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من: (ب، ج، د، هـ) في الثلاثة الأولى (عنه) بالإفراد والتصويب من: (هـ).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٣٥٥١)، ومسلم (٩٣٧/ ٩٢).

<sup>(</sup>٨) في: (أ، ب، ج، د، هـ) بزيادة الواو (وعن).

<sup>(</sup>٩) الزيادة من: (ج، د، هـ) وفي الأوليين اعنه؛ بالإفراد، والتصويب من: (هـ).

<sup>(</sup>١٠) ﴿أُو الْمُقْسَمِ ۗ لَا يُوجِدُ فَي: بِ.

<sup>(</sup>١١) •عن لا توجد في: (أ، ب، ج، د، هـ، ح) وكذا في نسخة أخرئ في هامش الأصل، والمثبت موافق لمسلم، والذي بعده عند مسلم بلفظ (بالذهب).

القسيِّ ، وعن لُبس الحرير ، والإستبرق ، والدِّيباج (١)(١).

• • ٤ - عن عبدالله بن عُمر رضي الله عنهما (٣) ؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ اصْطَنعَ خَاتمًا من ذَهَب، فكانَ يَجْعلُ فك عَلَمُ في باطن كفّه إذا لبِسَه، فصنعَ النَّاسُ (٥) ، شمَّ إنَّهُ جَلَس (٢) ، فَنَزعَه، وقالَ: «إنِّي كُنتُ أَلْبَسُ هذا الخاتم، وأَجْعلُ فَصَّه مِن دَاخلِ » فرَمَى به، ثمَّ قالَ: «والله لا أَلْبسُه أَبدًا» فَنَبذَ (١) النَّاسُ خَواتيمَهم (٨).

\* وفي لفظ : جَعلَه في يَده اليمنني (٩).

ا ٤٠٠ عن عُمَر بن الخَطَّاب رضي الله عنه ؛ أنَّ رسولَ الله على : نَهَىٰ عن لَبُوس (١٠٠) الحَرِيرِ، إلا هكذا، ورَفعَ لَنا رسولُ الله على إصْبَعَيْه : السَّبابة، والوُسطَى (١٠٠).

\* ولمُسلم: نَهَىٰ نبيُّ الله(١٢) عَلَيْهُ عن لُبُسِ الحَرِيرِ ، إلا مَوْضعَ إِصْبَعينِ ، أو ثلاث ، أو أربع(٢٠).

#### 米米米

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٢٣٩)، ومسلم (٢٠٦٦/٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) في هامش (أ): «المياثر: غشاء الجهر على السرج، والديباج من أشرف الحرير، والإستبرق ما غلظ من الديباج».

<sup>(</sup>٣) قوله: «رضى الله عنهما» لا يوجد في: (١، ح) وفي الأصل «عنه» والتصويب من: (ب، ج، د، هـ).

<sup>(</sup>٤) في هامش الأصل: «حاشية: الفص مثلث الفاء، ذكره ابن مالك في مثلثه و الله أعلم.

<sup>(</sup>٥) في: (الأصل، ب، هـ) زيادة «كذلك» وهي ليست في الصحيحين، ولا في الجمع للحميدي (٢/ ٢١٧ ح-١٢٧)، ولذلك لم أثبتها.

<sup>(</sup>٦) زَاد البخاري ومسلم: (علميٰ المنبر)، وكذا في: (ج)، وفي: (د) في نسخة أخرىٰ.

<sup>(</sup>٧) في: (هـ) افنزعا.

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري (٦٦٥١)، ومسلم (٢٠٩١/ ٥٣).

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري (٥٨٧٦) ومسلم (٢٠٩١/ بعد حديث ٥٣) بدون رقم.

<sup>(</sup>١٠) في: (ج، د، هـ) «لبس» بدل: «لبوس». ·

<sup>(</sup>١١) رواه البخاري (٥٨٢٨، ٥٨٢٩)، ومسلم (٢٠٦٩/ ١٢) واللفظ له، إلا أن عندهما: «الوسطى والسبابة» وزاد مسلم: «وضمهما».

<sup>(</sup>١٢) في: (ب، هـ، ح) «رسول الله».

<sup>(17)</sup> رواه مسلم (۲۰۲۹/۱۵).

هذه الزيادة مما استدركها الدارقطني (الإلزامات والتتبع ص: ٣٨٢) على مسلم، وقال: لم يرفعها عن الشعبي إلا قتادة، وهو مدلس، وقد رواه جماعة من الأثمة الحفاظ موقوفًا على عمر، وجواب هذا: أن الرفع مقدم عليه على الصحيح عند الفقهاء والأصوليين ومحققي المحدثين، لأنها زيادة من ثقة فقدمت.

## كتاب الجهّاد

٤٠٢ . عن عبدالله بن أَبِي أَوْفَىٰ (١)؛ أنّ رسولَ الله (٢) ﷺ في بعضِ أيَّامِه الَّتي لَقِي فيها (٣) انتَظرَ ، حتَّىٰ إذا مَالتِ الشمسُ قامَ فِيهم . فقالَ :

« يا أيُّها النَّاسُ! لا تَتمنَّوا لقاءَ العَدُوِّ، وسَلُوا(''الله العَافِيةَ، فإذا لَقيتُمُوهم فاصْبرُوا، واعلَموا أنَّ الجنَّة تحت ظلال السُّيوف».

ثمَّ قالَ النبيُّ ﷺ: « اللَّهُمَّ مُنزِلَ الكتابِ ومُجرِي السِّحابِ ، وهازِمَ الأَحْزابِ، اهزِمْهُم ، وانصُرْنا عَلَيْهم »(٥) .

٣٠٤ ـ عن سَهْل بن سَعْد السَّاعدي [رضي الله عنه] (١) ؛ أنَّ رسولَ الله علله قالَ : « رباطُ يوم في سبيلِ الله خَيْرٌ من الدُّنيا وما عليها (٧) ، وموضعُ سوطِ احدكم مِن (١) الجنَّة خَيْرٌ من الدُّنيا وما عليها ، والرَّوحة يَرُوحُها العبدُ في سبيلِ الله ، أو الغَدُّوةُ خيرٌ من الدُّنيا وما عليها » (١) .

٤٠٤ ـ عن أبي هُرَيرة رضي الله عنه ، عن النبي رَبِي قال : ١ انتَدبَ اللهُ ـ ولمسلم :

<sup>(</sup>١) في: (ج) وفي هامش الأصل زيادة: «واسم أبي أوفئ علقمة بن الحارث»، وفي: (د، هـ) زيادة ارضي الله عنه».

<sup>(</sup>٢) في: (ج) زيادة «كان»، وكذا عند مسلم، وفي الأصل «النبي»، والمثبت موافق للصحيحين والجمع للحميدي (١/ ٥٠٥، ح٨١٨)، و(أ، ب، ج، د، هـ، ح).

<sup>(</sup>٣) في: (١، ب، ج، د، ه، ح) زيادة «العدو»، وهي أيضًا في مسلم، والجمع للحميدي، والمثبت موافق للبخاري.

<sup>(</sup>٤) في: (هـ) اواسألوا».

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢٩٦٥، ٢٩٦٦) واللفظ له، ومسلم (٢٧٤/ ٢٠).

<sup>(</sup>٦) الزيادة من: (ب، ج، د، هـ).

<sup>(</sup>٧) في هامش الأصل في نسخة أخرى في المواضع الثلاثة (فيها) بدل: (عليها).

<sup>(</sup>A) في: (ب، ج، هـ) «في» بدل «من».

 <sup>(</sup>٩) رواه البخاري (٢٨٩٢) واللفظ له، ومسلم (١٨٨١) مختصرًا.
 في هامش الأصل: «حاشية: صوابه أخرجه البخاري، وأخرج مسلم: ذكر الغدوة والروحة».

تضمن الله لمن خَرجَ في سَبِيله ، لا يُخرِجه إلا جهادٌ في سَبِيلي ، وإِيمانٌ بِي ، ورَعَمديق رَسُولِي ('' فَهُو عليَّ ضامِنٌ أَنْ أُدخِلَه الجَنةَ ، أو أُرْجِعَه إلى مَسكَنِه الَّذي خَرَجَ منْه ، نَائلاً ما نالَ من أَجْر أَوْ غَنِيمةِ "(''').

\* ولمسلم (1): « مَثلُ المَجاهدِ في سَبيلِ الله والله أعلمُ بمن يُجاهدُ في سَبِيلِ الله (١٠) حمثلِ الصَّائمِ القائمِ، وتوكَّلَ الله للمجاهدِ في سَبِيله، بأن (١) توفّاه أن يُدخِلَه الجَنهة، أو يُرجِعَه سَالماً مع أجر أو غَنيمة (١١/٨).

٥٠٥ ـ وعنه قالَ: قال رسولُ اللّه ﷺ: ﴿ مَا مِن مَكَلُومٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهُ ﴿ ۖ ﴾ إلا

(١) في: (ب، هـ، ح) والصحيحين: قبرسلي، وفي الجمع للحميدي (٣/ ١٧٢ ، ح ٢٣٩٥) قبرسولي».

(٢) رواه البخاري (٣٦)، ومسلم (١٨٧٦/ ١٠٣).

(٣) في هامش (أ): «قال الحميدي (الجمع بين الصحيحين ٣/ ١٧٢، ح ٢٣٩٥): هذا لفظ مسلم عن زهير بن
 حرب، وهو أتم.

ثم قال: وأخرجه البخاري (٣١٢٣) من حديث مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله، وتصديق كلماته أن يدخله الجنة، أو يرده إلى مسكنه بما نال من أجر أو غنيمة.

قال: وأخرجه (أيضًا) مع زيادة في فضل المجاهد (٢٧٨٧) من حديث (في الأصل: مالك، وهو خطا، والصواب) الزهري عن سعيد بن المسبب، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله على يقول: مثل المجاهد. . . وذكر اللفظ الذي أخرجه المصنف هنا لمسلم، ولعله سها فذكر مسلمًا مكان البخاري.

(٤) قال الزركشي في النكت (ص: ٣٥٤): «هذه الزيادة التي عزاها لمسلم ليست فيه، إنما هي في البخاري بطولها في باب: أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله ».

(٥) في: (ب، هـ) اسبيله،

(٦) في: (د) «أن»، ولفظ البخاري «بأن يتوفاه»، قال ابن الملقن في الإعلام (١٠/ ٢٩١): فكان ينبغي أن
 يقول: وللبخاري، بدل: ولمسلم، وقد وقع له ذلك في العمدة الكبرئ أيضًا.

(٧) رواه البخاري (٢٧٨٧).

ورواه مسلم (١٨٧٨/ ١١٠) بلفظ: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى،

(٨) في هامش (أ) كتب: امن حديث مالك؛ وكتب عليها صح؛

(٩) في: (هـ) زيادة (عز وجل).

كتاب الجبهاد \_\_\_\_\_\_

جاءَ يومَ القِيامةِ وكَلْمُه يَدْمِي، اللونُ: لونُ دم والرِّيحُ رِيْحُ مِسْك<sup>(١)(١)</sup>.

٤٠٦ عن (٣) أبِي أَيُّوب الأنصاريِّ رضي الله عنه قال : قالَ رسولُ الله ﷺ: اغَدْوةً في سَبِيلِ الله أو رَوْحةٌ ، خيرٌ مما طلَعت عليه الشَّمسُ ، و غَرَبَتُ ».

أخرجه مسلم<sup>(1)</sup>.

٤٠٧ ـ عن أنسِ بن مالكِ [رضي الله عنه] (٥) قال : قالَ رسولُ الله ﷺ : «غَدُوةٌ في سَبيلِ الله أو رَوْحةٌ ، خَيْرٌ مِن الدُّنيا وما فِيها »(١).

أخرجه البخاري (٧).

٤٠٨ - عن أبي قَتادة الأنصاريِّ رضي الله عنه قال : خَرَجْنا مع رسولِ الله ﷺ إلى حُنينٍ وذَكر قِصة وقال رسولُ الله ﷺ : "مَنْ قَتلَ قبيلاً له عَليه بَيِّنةٌ ، فلَهُ سَلَبُه ،

(١) رواه البخاري (٥٥٣٣) واللفظ له، ومسلم (١٨٧٦/ ١٠٤).

وقوله: ﴿والربح ربح مسك ﴾ لا يوجد في: (١).

- (Y) في هامش الأصل: «جعل أبو مسعود هذا الحديث من أفراد البخاري، ونسي أو لم يتأمل أن مسلمًا أخرجه أول الجهاد، كذا ذكره الحميدي (الجمع بين الصحيحين ٣/ ١٧٣، ٢٣٩٦).
  - (٣) في: (ب) بزيادة الواو «وعن».
    - (3) (٣٨٨١/٥١١).

قال الزركشي في النكت (ص: ٣٥٧)، قوله: أخرجه مسلم يعني منفردًا به ثم قال: عن أنس، ثم قال: وأخرجه البخاري يعني مع مسلم ويقع في بعض النسخ، أخرجه البخاري، بحذف الواو، وقد رأيته في نسخة عليها خط المصنف، وليس بصواب.

- (٥) الزيادة من: (١، ب، ج، ه، ح).
- (٦) رواه البخاري (٦٥٦٨)، ومسلم (١٨٨٠).
- (٧) في الأصل زيادة: «هو من المتفق عليه» ولا توجد في النسخ كلها الأخرى، كما لا توجد الواو في النسخ كلها في الواله، قال ابن الملقن في «الإعلام» (١٠/ ٣٠٦):

«هذا الحديث متفق عليه في «الصحيحين» فقوله: «وأخرجه البخاري» يعني: مع مسلم. ويقع في بعض الشروح: أخرجه البخاري-بحذف الواو-فيوهم أنه من أفراده، فأحببت ذلك، وقد علم هو له في وعمدته الكبرى» بعلامة البخاري فقط، فأوهم أنه من أفراده، وليس كذلك».

وزاد: (واعلم): أن هذا الحديث كان يستغنى عنه بالحديث السالف في الباب، وكذا حديث أبي أيوب الذي قبله أيضًا، فإن هذا الكتاب موضوع للاختصار، لا تجميع طرق الحديث.

قالَها ثَلاثًا(').

\* وفي رواية : فقال : «مَن قتلَ الرَّجلَ؟» فقالُوا : (١) ابنُ الأَكْوَع ، فقال (١): «لَهُ سَلَبهُ أَجْمعُ» (١٠).

فيها ، فأَصَبْنا إِبلاً وغَنماً ، فَبَلغَتْ سُهمَانُنا اثنَيْ عَشَر بَعِيراً (١١) وَنَقَلنَا رسولُ الله ﷺ بَعِيراً عَسَراً ١٠٠٠ وَنَقَلنَا رسولُ الله ﷺ بَعِيراً عَسَراً ١٠٠٠ .

- (٦) عند البخاري بلفظ: "فنفله" قال الحافظ في الفتح (١٩٦/٦): كذا فيه، وفيه التفات من ضمير المتكلم إلى الغيبة، وكان السياق يقتضي أن يقول: "فنفلني" وهي رواية أبي داود.
  - قلت: هذه اللفظة التي وردت هنا، هي لأبي داود (٢٦٥٣).
    - (٧) رواه البخاري (٣٠٥١).
- (٨) في هامش الأصل، وفي: (ج، د، ه) زيادة "سلمة"، لفظ مسلم "قالوا" وكذا في الجمع للحميدي
   (١/ ٥٧١) ٩٤٨).
  - (٩) في: (أ، ج، د، هـ) «قال» وكذا عند مسلم، وفي: (ح) زيادة: «فقال».
    - (١٠) رواه مسلم (١٧٥٤).
  - (١١) في: (ب، د، هـ) زيادة «رضي الله عنهما»، وفي: (ب) «عنه الإفراد.
- (١٢) في صحيح مسلم: «اثني عشر بعيراً، اثني عشر بعيراً» مكرراً، وكذا في الجمع بين الصحيحين لعبد الحق (١٢) في صحيح مسلم: بهامش طبعة دار الطباعة العامرة ما يأتي: كذا وقع هنا مرتين في جميع النسخ، سوئ المتن المطبوع ضمن شرح النووي، وهذا التكرير لتعيين العدد على خلاف ما سبق في رواية مالك من التردد بين اثني عشر وأحد عشر.
  - (١٣) رواه البخاري (٤٣٣٨)، ومسلم (١٧٤٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣١٤٢)، ومسلم (١٧٥١/ ٤١).

<sup>(</sup>٢) في: (أ، ب، ج، د، هـ، ح) بدون الواو، وكذا في نسخة في هامش الأصل.

<sup>(</sup>٣) قوله (رضى الله عنه لا يوجد في: (ج، د).

<sup>(</sup>٤) في: (ج) اللنبي).

<sup>(</sup>٥) سمي الجاسوس عيناً، لأجل عمله بعينه، أو لشدة اهتمامه بالرؤية واستغراقه فيها، كأن جميع بدنه صار عيناً. فتح الباري (٦/ ١٦٨).

٤١١ . وعنه (١)، عَنِ النبيِّ ﷺ قالَ : «إذا جَمعَ اللَّهُ الأَوَّلِين والآخِرِين (٢) يُرفَعُ لكلِّ غَادر لِواءٌ . فيُقالُ : هَذه غَدْرةُ فُلان بن فلانٍ (٦) .

الله (٥) عَنه (١٤ مَن الله (١٥) أَنَّ المرأة وُجِدتُ فِي بَعْضِ مَغَازِي النبيِّ عَلَيْهِ مَقْتُولةً، فأَنْكر رسولُ الله (٥) عَلَيْهِ قَتلَ النِّساء والصِّيان (١٠).

٤١٣ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه (٧)؛ أنَّ عبدَ الرحمن بنَ عَوْف (١٠) والزُّبيرَ بن العَوَّم ، شكَيًا (١) القَمْلَ إلى النبي (١٠) عَلَيْهِ فِي غزاة لهما، فرَخَص لهما فِي قميص الحَرير ، ورأيتُه عَلَيْهِما (١١) .

٤١٤ ـ عن عُمَر بن الخَطَّاب رضي الله عنه قال : كانَتْ أموالُ بَنِي النَّضِير مما أَفَاءَ اللهُ على رسُوله ممّا لم يُوجِف المسلِمُون عليه بِخَيْل ولا ركاب ، وكانت لرسول الله على خالصاً (١٢) فكان رسولُ الله على يَعْزِلُ نفقة أَهْله سنة (١٢)، ثمَّ يَجْعلُ ما بَقِيَ في الكُراع

<sup>(</sup>١) في: (هـ) زيادة: «رضى الله عنه».

<sup>(</sup>Y) عند مسلم زيادة: «يوم القيامة».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦١٧٧) مختصرًا، ورواه مسلم (١٧٣٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) في: (هـ) زيادة (رضى الله عنه ١.

<sup>(</sup>٥) في: (ج)، وفي نسخة في: (د) «النبي».

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٣٠١٤)، ومسلم (٢٤/١٧٤٤).

<sup>(</sup>٧) قوله: «رضي الله عنه» لا يوجد في: (أ، ح).

<sup>(</sup>٨) في: (هـ) زيادة «رضي الله عنه».

<sup>(</sup>٩) في: (ب) «اشتكيا».

<sup>(</sup>١٠) في: (١، ب، ج، د، ه، ح) «رسول الله»، وكذا عند مسلم، وفي الجمع بين الصحيحين، والمثبت موافق للبخاري.

<sup>(</sup>١١) رواه البخاري (٢٩٢٠)، ومسلم (٢٦/٢٠٧٦)، قال ابن الملقن في الإعلام (٢٠/١٠): لو ذكر المصنف هذا الحديث في باب اللباس، لكان أنسب من ذكره هنا، لأنه من المخصص لعموم النهي عن لبس الحرير، وهو مناسبته هنا عموم حاجة الغازي إلى ذلك.

<sup>(</sup>١٢) في الصحيحين: (خاصة).

<sup>(</sup>١٣) في «الصحيحين» بلفظ: «ينفق على أهله نفقة سنة».

والسِّلاح؛ عُدَّةً في سَبِيلِ اللَّه عزَّ وجلَّ<sup>(١)</sup>.

٤١٥ - عن عبدالله بن عُمرَ رضي الله عنهما قال: أَجْرَىٰ النبيُ " عَلَيْهُ ما ضُمَّر مِنَ الخَيْلِ: مِنَ الخَيْلِ: مِنَ الخَيْلِ: مِنَ الثَّنية إلى مَسْجِد بني زُرَيق.

قال ابن عُمَر (٣): وكنتُ فيمن أُجُريٰ (١).

\* قال سُفيان : من الحَفْياء إلى ثنية الوَداع : خمسةُ أميالٍ ، أو ستةٌ . ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زُريق : ميلٌ (٥) .

٤١٦ - وعنه (١) قال : عُرِضْتُ على النبي ﷺ يومَ أُحد - وأنا ابنُ أَرْبِعَ عَشْرةَ (١٠ - فلم يُجِزْنِي ، وعُرِضْتُ عليه (١٠ يومَ الحندقِ - وأنا ابنُ خَمْسَ (١) عَشْرةَ - فأجَازَنِي (١٠).

٤١٧ . وعنه "" ؛ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قَسَمَ فِي النَّفلِ : للفَرَسِ سَهْمَين ، وللرجُلِ

٤١٨ ـ وعنه (١٣) أنَّ رسول الله ﷺ كانَ يُنقُلُ بعضَ مَنْ يَبْعثُ مِن السَّرَايا لأَنفُسِهِم

قال النووي في المنهاج (١٢/ ٨٢): وفي بعضها: «للفرس سهمين وللراجل سهمًا» بالألف في الراجل.

(١٣) في: (هـ) زيادة (رضى الله عنه).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (۲۹۰٤، ٤٨٨٥)، ومسلم (١٧٥٧/ ٤٨).

<sup>(</sup>٢) في: (هـ) قرسول الله،

<sup>(</sup>٣) في: (هـ) زيادة (رضي الله عنهما».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٨٦٨) واللفظ له، ورواه مسلم (١٨٧٠/ ٩٥).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري بعد حديث (٢٨٦٨) ولم يروه مسلم.

<sup>(</sup>٦) في: (هـ) زيادة (رضي الله عنه).

<sup>(</sup>٧) في: (د) في نسخة زيادة السنة.

<sup>(</sup>٨) في: (ج) (على النبي ﷺ) بدل (عليه).

<sup>(</sup>٩) في الأصل اخمسة اوهو خطأ، وفي: (ب، د) اخمسة عشر ١.

<sup>(</sup>١٠) رواه البخاري (٤٠٩٧)، ومسلم (١٨٦٨/ ٩٠).

<sup>(</sup>١١) في: (هـ) زيادة (رضى الله عنه).

<sup>(</sup>١٢) رواه البخاري (٢٨٦٣، ٢٨٦٣)، ومسلم (١٧٦٢/٥٥) واللفظ له.

خَاصةً ، سوَى قَسْم عامَّة الجيش(١).

٤١٩ - عن أبي مُوسى ؛ عَبْدالله بن قَيْسِ [رضي الله عنه](")، أن "النبي الله عنه] قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَينا السّلاحَ فَلَيْسَ منّا »(١).

٤٢٠ ـ عن (٥) أبي مُوسى (١) قال : سئل رسولُ الله ﷺ عن الرجل : يُقاتِلُ شِجَاعةً ويُقاتِلُ حَمِيّةً ، ويُقاتِلُ رياءً ، أيُّ ذلكَ فِي سَبِيلِ الله عزَّ وجل (٧) فقالَ رسولُ الله ﷺ: «مَنْ قاتَلَ لِتَكُون كلمةُ الله هِي العُلْيا ، فهُو فِي سَبِيلِ الله ه (٨).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣١٣٥)، ومسلم (١٧٥٠/ ٤٠) وزاد: «والخمس في ذلك واجب، كُلَّه».

<sup>(</sup>٢) الزيادة من: (ب، ج، د، هـ).

<sup>(</sup>٣) في: (١، ب، ج، د، ه، ح) (عن) بدل (أنَّ).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٧٠٧١)، ومسلم (١٠٠/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٥) في: (ب، ج، د) اوعنه، قال: سئل رسول الله،

<sup>(</sup>٦) في: (هـ) زيادة ارضى الله عنه ١.

<sup>(</sup>٧) قوله: ٤عز وجل؛ لا يوجد في: (١، ب، ج، د، ح).

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري (٧٤٥٨)، ومسلم (١٩٠٤/١٥٠).

#### كتاب العتق

الله عن عبدالله بن عُمر رضي الله عنهما(۱) ؛ أنَّ رسولَ الله عَلَى قالَ : «مَن أَعْتَقَ شَرْكًا له فِي عَبْدٍ ، فكان (۱) لهُ مالٌ يَبْلغُ ثَمنَ العَبْدِ ، قُومٌ عليه قِيْمةَ عَدْلٍ ، فأَعْطَىٰ شُركاءَه حصصهُم ، وعَتقَ عليه العَبْدُ ، وإلا فقد عَتقَ منه (۱) ما عَتَقَ »(۱) .

٤٢٢ - عن أبي هُريرة رضي الله عنه (٥) عن النبي ﷺ قال : « مَن أَعْتَقَ شَقِيصًا (١) مِن مَمْلُوك ، فعَلَيه خَلاصُه فِي مَالِهِ ، فإنْ لم يكُن لَه مال ، قُومٌ (١) المملُوك قيمة عَدْل ، ثمَّ اسْتُسْعي ، غير مَسْقُوق عليه (١٠) .

٤٢٣ ـ عـن (٩) جابر بـن عبدالله [رضي الله عنهما] (١١) قال : دَبَّر رَجُلُ (١١) مِن الأَنْصار غُلاماً له (١٢).

<sup>(</sup>١) في: (ب) (عنه) بالإفراد.

<sup>(</sup>٢) في: (ب، د) (وكان»، قال ابن الملقن في الإعلام (١٠/ ٤٠٢): إن كان بالفاء الم تضمئ ذلك أن يكون اليسار معتبرًا في وقت العتق، وإن كان بالواو احتمل أن يكون للحال، فيكون الأمر كذلك.

<sup>(</sup>٣) في: (ب، ح) «عليه» بدل «منه».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (۲۵۲۲)، ومسلم (۱۵۰۱/۱).

<sup>(</sup>٥) قوله: «رضي الله عنه» لا يوجد في: (أ، ح).

<sup>(</sup>٦) ني: (ب، ج، د، ه، ح) دشقصا،.

<sup>(</sup>٧) في: (هـ) زيادة «عليه».

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري (٢٥٢٧)، ومسلم (١٥٠٣).

<sup>(</sup>٩) في: (د) بزيادة الواو.

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من: (ج، هـ)، وفي: (د) ﴿عنهـ، فقط.

<sup>(</sup>١١) في هامش الأصل: قحاشية: اسم المدبر: أبو مذكور، واسم العبد: يعقوب، واسم المشتري: نعيم بن عبد الله النحام، سمي بذلك، لأن النبي على قال له بحمتك في الجنة، وهي النعلة، وجاء في البخاري بعبارات: نعيم النحام، ونعيم بن عبد الله النحام، ونعيم بن النحام، ولا وجه لهذا، إلا أن يكون أبوه كان يقال له النحام أيضاً، و الله سبحانه وتعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱۲) رواه مسلم (۳/ ۱۲۸۹ ح ۹۹۷ ۹۹۷).

وفي لفظ : بلغ النبي ﷺ: أنَّ رجُلاً مِن أَصْحابِهِ أَعْتَى غُلامًا(١) عن دُبُر ، لـم
 يَكُن له مالٌ غَيْرُه ، فَبَاعَه بِثَمانمائة دِرْهَم، ثمَّ أَرسَل ثَمَنَه إِليه(١)(٣).

### آخر كتاب العمدة في الأحكام

الحمدُ لِلهِ رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. فرغ من كتابته لنفسه العبد الفقير إلى رحمة ربه أحمد بن إبراهيم بن أحمد الشافعي عفى الله عنه تاسع عشرين شهر رمضان المعظم من سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة.

亲亲亲

<sup>(</sup>۱) في: (١، د، ح) زيادة اله، وهي عند البخاري، ولا توجد عند الحميدي في جمعه (٢/ ٣٢٧، ح١٥٤٣).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۷۱۸٦).

<sup>(</sup>٣) في هامش (أ): «قال الحميدي (الجمع بين الصحيحين ٢/ ٣٢٧، ح١٥٤٣) في القسم المتفق عليه: وفي حديث الليث زيادة، قال: أعتق رجل من بني عذرة عبداً له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله على فقال: الله مال غيره ؟ قال: لا، فقال: من يشتريه مني ؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثما نمائة درهم، فجاء بها (إلى رسول الله على فدفعها (له)، ثم قال: أبداً بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلا هكذا وهكذا، فلا هلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء، فهكذا وهكذا، (يقول): فبين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك.

فسهرس الأحاديث

# الف\_\_\_هارس

- فهرس الأحاديث.
- فهرس الموضوعات.

|  |  | 22-014-22-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- |
|--|--|----------------------------------------------|

# فهرس الأحاديث

| رقم الحديث  | طرف الحديث                                     |
|-------------|------------------------------------------------|
| 441         | ائذني له فإنه عمك، عائشة                       |
| 787         | ابعثها قياماً ، ابن عمر                        |
| ***         | اتراني ماكستك ، جابر                           |
| 414         | أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ، عائشة             |
| <b>*</b> 0V | أتشفع في حد ، عائشة                            |
| 79.         | اتقوا الله واعدلوا ، النعمان                   |
| ٧٢          | أتيت النبي وهو في قبة له حمراء ، أبوجحيفة      |
| TOA         | أتي برجل قد شرب الخمر ، أنس                    |
| **          | أتي بصبي فبال علىٰ ثوبه ، عائشة                |
| 77          | أثقل الصلاة على المنافقين ، أبو هريرة          |
| 10          | أجرئ النبي ص ما ضمر من الخيل ، ابن عمر         |
| 14.         | -<br>اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً ، ابن عمر  |
| 701         | أحابستنا هي ؟ ، عائشة                          |
| ١٠٨         | أخبروه أن الله تعالىٰ يحبه ، عائشة             |
| 784         | اذبح ولا حرج ، ابن عمرو                        |
| 1 &         | إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، أبو أيوب |
| 444         | إذا أرسلت كلبك المعلم ، عدي بن حاتم            |
| 77          | إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد ، ابن عمر  |
| 119         | إذا اشتد الحر فأبردوا ، ابن عمر ، وأبو هريرة   |
| 199         | إذا أقبل الليل من هاهنا ، عمر بن الخطاب        |

| ٥٨    | إذا أقيمت الصلاة ، عائشة                   |
|-------|--------------------------------------------|
| ۳۸۷   | إذا أكل أحدكم طعاماً ، ابن عباس            |
| 7.    | إذا أمن الإمام فأمنوا، أبو هريرة           |
| YOV   | إذا تبايع الرجلان ، ابن عمر                |
| 177   | إذا تشهد أحدكم فليستعذ ، أبوهريرة          |
| ٤     | إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ، أبوهريرة   |
| 44    | إذا جلس بين شعبها الأربع ، أبوهريرة        |
| 113   | إذا جمع الله الأولين والآخرين ، ابن عمر    |
| 117   | إذا دخل أحدكم المسجد ، أبوقتادة            |
| 148   | إذا رأيتموه فصوموا، ابن عمر                |
| 701   | إذا زنت فاجلدوها ، أبوهريرة ، وزيد بن خالد |
| ٧٤    | إذا سمعتم المؤذن ، أبو سعيد                |
| ٦     | إذا شرب الكلب في إناء أحدكم ، أبوهريرة     |
| 118   | إذا صلى أحدكم إلىٰ شيء ، أبوسعيد           |
| ۸Y    | إذا صلىٰ أحدكم للناس فليخفف ، أبوهريرة     |
| 140   | إذا قعد أحدكم للصلاة ، ابن مسعود           |
| 121   | إذا قلت لصاحبك أنصت ، أبوهريرة             |
| ٧     | إذا ولغ الكلب في الإناء ، عبدالله بن مغفل  |
| 777   | أرأيت إذا منع الله الثمرة ، أنس            |
| 141   | اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم ، عائشة     |
| 401   | اذهبوا به فارجموه ، أبوهريرة               |
| 1.4   | ارجع فصل فإنك لم تصل ، أبوهريرة            |
| 7 . 9 | أرئي رؤياكم ، اين عمر                      |

| ركبها ويلك ، أبوهريرة                                         | 48.   |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| ستأذن العباس أن يبيت بمكة ، ابن عمر                           | 404   |
| سرعوا بالجنازة ، أبو هريرة                                    | 174   |
| شبهت خلقي وخُلُقي ، البراء                                    | 444   |
| شترى من يهودي طعاماً ، عائشة                                  | 7.7   |
| طلبوه واقتلوه ، سلمة                                          | 8 • 9 |
| ع أع ، أبو موسىٰ                                              | **    |
| عتدلوا في السجود ، أنس                                        | 1.4   |
| عتق صفية ، أنس                                                | 414   |
| عرف وكاءها وعفاصها ، زيد                                      | 797   |
| عطیت خمساً ، جابر                                             | 24    |
| غسلنها ثلاثاً أو خمساً ، أم عطية                              | 170   |
| غسل ذكرك ، علي                                                | 40    |
| غسلوه بماء وسدر ، ابن عباس                                    | 177   |
| للا أعلمكم شيئاً، أبوهريرة                                    | 140   |
| نعل ولا حرج ، ابن عمر                                         | 137   |
| نبلت راکباً علی حمار، ابن عباس                                | 110   |
| نتلوه ، أئس                                                   | 777   |
| كان النبي يصلي في نعليه ، أنس                                 | 1     |
| لا أنبئكم بأكسر الكبائر، أبوبكرة                              | ۳۷٦   |
| لا إغا أنا بشر ، أم سلمه                                      | 415   |
| لحقوا الفرائض بأهلها ، ابن عباسللله الفرائض بأهلها ، ابن عباس | 4     |
| له أن الدمة على النار ، عائشة                                 | 4.4   |

| 44.         | الم تر أن مجززاً نظر آنفاً ، عائشةا               |
|-------------|---------------------------------------------------|
| ۳۸۸         | أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب ، أبو ثعلبة        |
| ٨٢          | أما يخشئ الذي يرفع رأسه قبل الإمام ، أبوهريرة     |
| <b>V</b> 1  | أمر بلال أن يشفع الأذان ، أنس                     |
| 707         | أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، ابن عباس     |
| 97          | أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ، ابن عباس             |
| 101         | أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق ، أم عطية        |
| 444         | أمرنا رسول الله ﷺ بسبع ، البراء                   |
| 74.         | أمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة ، ابن عباس        |
| 441         | أمسك عليك بعض مالك ، كعب بن مالك                  |
| 7 • 7       | إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، عبدالله بن عمرو |
| 4.4         | إن أحق الشروط ، عقبة بن عامر                      |
| <b>۳</b> ۸۲ | أن أكفئوا القدور ، عبدالله بن أبي أوفئ            |
| 80          | أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين ، عائشة              |
| 11          | إن أمتي يدعون يوم القيام غرًا ، أبوهريرة          |
| ٧٣          | إن بلالاً يؤذن بليل ، ابن عمر                     |
| 454         | أن جارية وجد رأسها مرضوضاً ، أنس                  |
| ۳۷۸         | إن الحلال بين ، النعمان                           |
| 88          | إن ذلك عرق ، عائشة                                |
| 411         | إن رجلاً رمني امرأته ، ابن عمر                    |
| 14.         | أن رسول الله ﷺ برئ من الصالقة ، أبوموسى           |
| 440         | إن الرضاعة تحرم ، عائشة                           |
| 144         | ان رفع الصوت بالذكر ، ابن عباس                    |

| YAV | إن شئت حبست أصلها ، ابن عمر                             |
|-----|---------------------------------------------------------|
| 19. | إن شئت فصم ، عائشة                                      |
| 101 | أن الشمس خسفت على عهد رسول الله ص ، عائشة               |
| 104 | إن الشمس والقمر آيتان ، أبومسعود                        |
| 108 | إن الشمس والقمر آيتان ، عائشة                           |
| 109 | أن طائفة صفت معه ، صالح بن خوات                         |
| 777 | إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، عمر                  |
| 337 | إن الله قد حبس عن مكة الفيل، أبوهريرة                   |
| 777 | إن الله ورسوله حرم بيع الخمر ، جابر                     |
| 491 | إن لهذه البهائم أوابد ، رافع بن خديج                    |
| 171 | أن معاذاً كان يصلي مع رسول الله ﷺ ، جابر                |
| 777 | إن مكة حرمها الله، أبو شريح                             |
| 41  | إن المؤمن لا ينجس، أبوهريرة                             |
| 377 | إن هذا البلد حرمه الله، ابن عباس                        |
| 100 | إن هذه الآيات التي يرسلها الله ، أبو موسىٰ              |
| 434 | أن يهوديا قتل جارية ، أنس                               |
| 707 | إنا لم نرده عليك ، الصعب                                |
| ٤٠٤ | انتدب الله ـ أو تضمن الله ـ لمن خرج في سبيله ، أبوهريرة |
| 444 | أنفجنا أرنباً بمر ظهران ، أنس                           |
| 217 | أنكر رسول الله ﷺ قتل النساء والصبيان ، ابن عمر          |
| 140 | إنك ستأتي قوماً أهل كتاب ، ابن عباس                     |
| ١   | إنما الأعمال بالنيات ، عمر بن الخطاب                    |
| 401 | إنما أهلك الذين من قبلكم ، عائشة                        |
|     |                                                         |

| ٨٤         | إنما جعل الإمام ليؤتم به ، عائشة             |
|------------|----------------------------------------------|
| ۸۳         | إنما جعل الإمام ليؤتم به ، أبوهريرة          |
| 24         | إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ، عمار     |
| 4.4        | إنما الولاء لمن اعتق ، عائشة                 |
| 481        | إنما هو من إخوان الكهان ، أبوهريرة           |
| 440        | إنما هي أربعة أشهر ، أم سلمة                 |
| Y • £      | أنهىٰ النبي ﷺ عن صوم يوم الجمعة ، جابر       |
| *71        | إنه لا يأتي بخير ، ابن عمر                   |
| YV         | أنها أتت بابن لها صغير ، أم قيس بنت محصن     |
| * 14       | أنها كانت ترجل النبي ﷺ ، عائشة               |
| <b>*•v</b> | إنها لو لم تكن ربيبتي ، أم حبيبة             |
| ١٨         | إنهما ليعذبان ، ابن عباس                     |
| 9.4        | إني لأصلي بكم ، مالك بن الحويرث              |
| 779        | إني لأعلم أنك حجر ، عمر                      |
| ۲۸٦        | إني قد رأيت رسول الله ﷺ يأكل منه ، أبو موسى  |
| ٤٠٠        | إني كنت ألبس هذا الخاتم ، ابن عمر            |
| 97         | إن لا ألو أن أصلي بكم ، أنس                  |
| 777        | إني لبدت رأسي ، حفصة                         |
| Y          | إني لست مثلكم ، ابن عمر                      |
| 471        | أني والله ـ إن شاء الله ـ لا أحلف ، أبو موسى |
| 789        | أهدىٰ النبي ﷺ مرة غنماً ، عائشة              |
| 7.4        | أوصاني خليلي ﷺ بثلاث ، أبوهريرة              |
| ٢١٤و٧٢٣    | <b>أوف</b> بنذرك ، عمر                       |

| في إذا مات فيهم ، عائشة                           | أولئلا |
|---------------------------------------------------|--------|
| ما يقضيٰ بين الناس ، ابن مسعود                    | أول •  |
| مين الربا ، أبو سعيد                              | أوه ع  |
| م والدخول علىٰ النساء ، عقبة بن عامر              |        |
| لناس ، إنما صنعت هذا ، سهل                        |        |
| لناس إنه نزل تحريم الخمر ، ابن عمر                |        |
| كبر سنة أبي القاسم ، ابن عباسكبر سنة أبي القاسم ، |        |
| بعلم أن أحدكما كاذب ، ابن عمر                     |        |
| ،<br>م ارحم المحلقين ، ابن عمر                    |        |
| ، است.<br>م إني أعوذ بك من الخبث ، أنس            |        |
| ، بي اعوذ بك من عذاب القبر ، أبوهريرة             |        |
| ۾ آغڻنا ، انس                                     |        |
| ۱<br>م باعد بیني وبین خطایاي ، أبوهریرة           |        |
| م جنبنا الشيطان ، ابن عباس                        |        |
| م منزل الكتاب ، عبدالله بن أبي أوفئ               |        |
| الله لك ، أنس                                     |        |
| عند خالتي ميمونة ، ابن عباس                       |        |
| ، رسول الله ﷺ سرية إلى نجد ، ابن عمر              |        |
| بوقية ، جابر                                      |        |
|                                                   |        |
| ان بالخیار ، حکیم بن حزام                         |        |
| الناس بقباء في صلاة الصبح ، ابن عمر               |        |
| الحلية من المؤمن ، أبوهريرة                       | تبلغ   |
|                                                   |        |

| لتحيات لله ، ابن مسعود                         | 140         |
|------------------------------------------------|-------------|
|                                                | ۱۸٥         |
| سحروا فإن في السحور ، أنس                      |             |
| سحرنا مع رسول الله على ، أنس                   | 111         |
| صدقن فإنكن أكثر حطب جهنم ، جابر                | 10.         |
| قطع اليد في ربع دينار، عائشة                   | 707         |
| لاث وددت أن رسول الله كان عهد إلينا ، عمر      | 494         |
| لثلث والثلث كثير ، سعد بن أبي وقاص             | <b>Y9</b> A |
| نثلث والثلث كثير ، ابن عباس                    | 799         |
| من الكلب خبيث ، رافع بن خديج                   | AFY         |
| ماء أعرابي فبال في طائفة المسجد ، أنس          | 44          |
| ممع النبي ﷺ بين المغرب والعشاء ، ابن عمر       | 307         |
| ممعت عليَّ ثيابي حين أمسيت ، سبيعة             | ***         |
| لجهاد في سبيل الله ، ابن مسعود                 | 01          |
|                                                | **          |
| لحل كله ، ابن عباسل                            | 457         |
| لخالة بمنزلة الأم ، البراء                     | 444         |
| نذوا ساحل البحر ، أبوقتادة                     | Y00         |
| نذها فإنما هي لك ، زيد                         | 797         |
| نذي من ماله بالمعروف ، عائشة                   | 474         |
| نذيها واشترطي لهم الولاء ، عائشة               | 440         |
| رج النبي ﷺ يستسقي ، عبدالله بن زيد             | 101         |
| رجنا مع رسول الله ﷺ في شهر رمضان ، أبو الدرداء | 197         |
| يمس من الدواب ، عائشة                          | 770         |

| 274 | دبر رجل من الأنصار غلاماً له ، جابر               |
|-----|---------------------------------------------------|
| 777 | دخل رسول الله ﷺ البيت ، ابن عمر                   |
| YYV | دخل مكة من كداء ، ابن عمر                         |
| 74  | دعهما فإني أدخلتهما ، المغيرة                     |
| 198 | ذهب المفطرون اليوم بالأجر، أنس                    |
| 777 | الذهب بالورق ربًا ، عمر                           |
| 74. | رأيت رسول الله ﷺ حين يقدم مكة ، ابن عمر           |
| 4.3 | رباط يوم في سبيل الله ، سهل بن سعد                |
| 779 | رخص لصاحب العرية ، زيد بن ثابت                    |
| ۲۷. | رخص في بيع العرايا ، أبوهريرة                     |
| 214 | رخص لهما في قميص الحرير ، أنس                     |
| ٣٠٦ | رد رسول الله ﷺ علىٰ عثمان التبتل، سعد بن أبي وقاص |
| ٧٠  | ركعتا الفجر خير من الدنيا ، عائشة                 |
| 10  | رقيت يوماً علي بيت حفصة ، ابن عمر                 |
| 90  | رمقت الصلاة مع محمد ﷺ ، البراء                    |
| 414 | زوجتكها بما معك من القرآن . سهل بن سعد            |
| ٩   | سأل عبدالله بن زيد عن وضوء ، يحيي المازني         |
| 377 | سألت ابن عباس عن المتعة                           |
| 41  | سبحان الله إن المؤمن لا ينجس ، أبوهريرة           |
| 179 | سبحانك اللهم ربنا ، عائشة                         |
| ۸٥  | سمع الله لمن حمده ، البراء                        |
| 91  | سمع الله لمن حمده ، ابن عمر                       |
| ٧٨  | سوُّوا صفو فكم ، أنس                              |

| شاهداك ، أو يمينه ، الأشعث                     | 410 |
|------------------------------------------------|-----|
| شغلونا عن الصلاة الوسطئ ، ابن مسعود            | ٥٨  |
| شهدت مع رسول الله ﷺ صلاة الخوف ، جابر          | 17. |
| شهدت النبي ﷺ قضيٰ فيه بغرة ، عمر               | 450 |
| صدق أفلح أثذني له ، عائشة                      | 777 |
| صحبت رسول الله ﷺ ، ابن عمر                     | ١٣٨ |
| صلى بنا رسول الله ﷺ إحدي صلاة العشي ، أبوهريرة | 111 |
| صلىٰ رسول الله ﷺ صلاة الخوف ، ابن عمر          | 101 |
| صلئ على النجاشي ، جابر                         | 178 |
| صلئ علئ قبر بعد مادفن ، ابن عباس               | 174 |
| الصلاة جامعة ، عائشة                           | 101 |
| صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ، ابن عمر       | ٦٤  |
| صلاة الرجل في الجماعة ، أبوهريرة               | 70  |
| الصلاة علىٰ وقتها ، ابن مسعود                  | 01  |
| صليت مع رسول الله ﷺ ركعتين ، ابن عمر           | ۸۶  |
| صليت وراء النبي ﷺ على امرأة ، سمرة             | 179 |
| صلیت یا فلان ؟ ، جابر                          | 121 |
| ضحيٰ النبي ﷺ بكبشين ، أنس                      | 441 |
| طاف في حجة الوداع عليٰ بعير ، ابن عباس         | 777 |
| العائد في هبته ، ابن عباس                      | PAY |
| عامل أهل خيبر بشطر ، ابن عمر                   | 191 |
| عبدي بادرني بنفسه ، جندب                       | 484 |
| العصاد على هيدة                                | ١٧٨ |

فهرس الأحاديث \_\_\_\_\_

| 113   | عُرضت على النبي ﷺ يوم أحد ، ابن عمر           |
|-------|-----------------------------------------------|
| *10   | علىٰ رسلكما ، صفية                            |
| 21    | عليك بالصعيد فإنه يكفيك ، عمران               |
| £ • 7 | غدوة في سبيل الله ، أبو أيوب                  |
| 8-V   | غدوة في سبيل الله ، أنس                       |
| TAO   | غزونا مع رسول الله ﷺ سبع غزوات ، ابن أبي أوفئ |
| **    | فاقضيه عنها ، ابن عباس                        |
| 7.7   | فإنك لا تستطيع ذلك ، ابن عمرو                 |
| 419   | فبارك الله لك ، أنس                           |
| 777   | فتلت قلائد هدي رسول الله ﷺ ، عائشة            |
| 1.4.1 | فرض النبي صدقة الفطر ، ابن عمر                |
| ۳.    | الفطرة خمس ، أبو هريرة                        |
| 1.9   | فلولا صليت ، جابر                             |
| 7 - 1 | فایکم أراد أن یواصل ، أبو سعید                |
| *1    | في الرفيق الأعلىٰ ، عائشة                     |
| 98    | قد ذكرني هذا صلاة محمد ، عمران                |
| 484   | قدم ناس من عكل أو عرينه ، أنس                 |
| 720   | قدمنا مع رسول الله ونحن نقول ، جابر           |
| £14   | قسم في النفل ، ابن عمر                        |
| 7.4.7 | قضى النبي بالشفعة في كل مال لم يقسم ، جابر    |
| 720   | قضي فيه بغرة عبد أو أمة ، عمر                 |
| 794   | قضي النبي ﷺ بالعمريٰ ، جابر                   |

| 400        | قطع النبي في مجن ، ابن عمر                      |
|------------|-------------------------------------------------|
| 171        | قل : اللهم إني ظلمت نفسي ، أبوبكر               |
| 131        | قم فاركع ركعتين ، جابر                          |
| 177        | قولوا: اللهم صل على محمد ، كعب بن عجرة          |
| ۸٠         | قوموا فلأصلي لكم ، أنس                          |
| **         | كان إذا اغتسل من الجنابة ، عائشة                |
| 99         | كان إذا صلى فرج بين يديه ، عبدالله بن مالك      |
| 94         | كان إذا قام إلى الصلاة ، أبوهريرة               |
| ۸٥         | كان إذا قال سمع الله لمن حمده ، عبدالله بن يزيد |
| ۲.         | كان إذا قام من الليل ، حذيفة بن اليمان          |
| 1.4        | كان في سفر ، فصلى العشاء ، البراء بن عازب       |
| 484        | کان فیمن کان قبلکم رجل به ، جندب                |
| 184        | كان النبي وأبوبكر وعمر يصلون العيدين ، ابن عمر  |
| <b>£</b> V | كان يأمرني فأتزر ، عائشة                        |
| 89         | كان يتكيء في حجري ، عائشة                       |
| 9.8        | كان يجلس إذا رفع رأسه ، مالك بن الحويرث         |
| 120        | كان يجمع بين صلاة الظهر ، ابن عباس              |
| ٤٨         | كان يخرج رأسه إليَّ وهو معتكف ، عائشة           |
| 18.        | کان یخطب خطبتین ، ابن عمر                       |
| 71         | كان يدخل الحلاء ، أنس                           |
| 144        | كان يدركه الفجر وهو جنب ، عائشة وأم سلمة        |
| 91         | كان يرفع يديه حذو منكبيه ، ابن عمر              |
| ۷٥         | کان بستج علی ظهر راحلته ، ابن عمر               |

| كان يستفتح الصلاة بالتكبير ، عائشة               | ۹.    |
|--------------------------------------------------|-------|
| كان يسير العنق ، أسامة                           | 7 5 7 |
| كان يصلي سجدتين خفيفتين ، حفصة                   | ٦٨    |
| كان يصلي الظهر بالهاجرة ، جابر                   | ٥٣    |
| كان يصلي الفجر ، عائشة                           | 70    |
| كان يصلي من الليل ثلاثة عشر ركعة ، عائشة         | 144   |
| كان يصلي الهجير حين تدحض الشمس ، أبوبرزة         | ٥٤    |
| كان يصلي وهو حامل أمامه ، أبوقتادة               | 1 • 1 |
| كان يصيبنا ذلك ، عائشة                           | 0 •   |
| كان يعتكف العشر الأواخر ، عائشة                  | 717   |
| كان يعتكف في العشر الأوسط ، أبو سعيد             | 711   |
| كان يعجبه التيمن في تنعله ، عائشة                | ١.    |
| كان يفرغ علىٰ رأسه ثلاثاً ، جابر                 | ٤٠    |
| كان يقرأ في الركعتين ، أبوقتادة                  | 1.0   |
| كان يقرأ في صلاة الفجر ، أبوهريرة                | 731   |
| كان يكفي من هو أوفر منك ، جابر بن عبدالله        | ٤٠    |
| كان يكون عليَّ الصوم من رمضان ، عائشة            | 190   |
| كان ينفل بعض من يبعث ، ابن عمر                   | 214   |
| كانت أموال بني النضير ، عمر                      | 113   |
| كانوا يفتتحون الصلاة ، أنسكانوا يفتتحون الصلاة ، | 11.   |
| كبر كبر ، سهل بن أب <i>ي ح</i> ثمة               | 737   |
| كفن في ثلاثة أثواب ، عائشة                       | 178   |
| کل شراب أسكر فهو حرام ، عائشة                    | 448   |

| كنا أكثر الأنصار حقلاً ، رافع               | 797    |
|---------------------------------------------|--------|
| كنا نتكلم في الصلاة ، زيد بن أرقم           | 114    |
| كنا نسافر مع النبي ، أنس                    | 191    |
| كنا نصلي مع النبي ﷺ الجمعة ، سلمة بن الأكوع | 188    |
| كنا نصلي مع رسول الله ﷺ في شلة الحر ، أنس   | 177    |
| كتا نعزل والقرآن يتزل ، جابر                | 444    |
| كتا نعطيها في زمان النبي صاعاً ، أبوسعيد    | 1.V.A. |
| كنت اغتسل أنا ورسول الله ﷺ ، عائشة          | ET.MY  |
| كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله ﷺ ، عائشة | TW     |
| كنت أنام بين يدي رسول الله ﷺ، عائشة         | 888    |
| كنت مع النبي ﷺ ، فبال ، حذيفة               | 37     |
| لأطوفن الليلة على سبعين ، أبوهريرة          | 424    |
| لبيك اللهم لييك ، ابن عمر                   | ***    |
| لتسوُّن صڤوفكم ، النعمان بن بشير            | V9     |
| لتمش ، ولتركب ، عقبة بن عامر                | 414    |
| لعلك ترجين النكاح ، أبوالسنابل              | ***    |
| لعن الله اليهود حرمت ، عمر                  | 240    |
| لعن الله اليهود والنصارئ ، عائشة            | 177    |
| لقد كنت أفركه ، عائشة                       | ۳۸     |
| لم أر النبي ﷺ يستلم من البيت ، ابن عمر      | 777    |
| لم أنْسَ ولم تقصر ، أبوهريرة                | 111    |
| لم يكن ﷺ على شيء من النوافل ، عائشة         | 79     |

| ما حق امریء مسلم ، ابن عمر              | 797 |
|-----------------------------------------|-----|
| ما رأيت من ذي لمة ، البراء              | *91 |
| ما صليت وراء إمام قط ، أنس              | 94  |
| ما كنت أرى الوجع ، عبدالله بن مغفل      | *** |
| ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، أبوهريرة | ٤٠٥ |
| مالك؟ أبوهريرة                          | 149 |
| ما ينقم ابن جميل ، أبوهريرة             | 179 |
| مثل المجاهد في سبيل الله ، أبو هريرة    | 1.5 |
| مطل الغني ظلم ، أبوهريرة                | 448 |
| ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارًا ، علي     | ٥٥  |
| من ابتاع طعاماً، ابن عمر                | 777 |
| من اعتكف، أبو سعيد                      | 711 |
| من أعمر عمريٰ له ، جابر                 | 797 |
| من اغتسل يوم الجمعة ، أبوهريرة          | 188 |
| من اقتنى كلباً ، ابن عمر                | 79. |
| من أحدث في أمرنا هذا ، عائشة            | *** |
| من أدرك ماله بعينه ، أبوهريرة           | 440 |
| من أسلف في شيء ، ابن عباس               | 474 |
| من أعتق شركاً له ، ابن عمر              | 271 |
| من أعتق شقيصاً ، أبوهريرة               | 277 |
| من أكل ثوماً أو بصلاً ، جابر            | 178 |
| من باء نبخلاً قد أبرت ، ادر عمر         | 771 |

| من توضأ نحو وضوئي هذا ، عثمان                     | ٨   |
|---------------------------------------------------|-----|
| من جاء منكم الجمعة ، ابن عمر                      | 149 |
| من حلف على يمين بملة غير الإسلام ، ثابت بن الضحاك | 411 |
| من حلف على يمين صبر ، ابن مسعود                   | 418 |
| من حلف علئ يمين صبر ، الأشعث بن قيس               | 470 |
| من حمل علينا السلاح ، أبو موسى                    | 119 |
| من ذبح قبل أن يصلي ، جندب                         | 189 |
| من السنة اذا تزوج البكر ، أنس                     | 317 |
| من شهد الجنازة ، أبوهريرة                         | 148 |
| من صام يوماً في سبيل الله ، أبو سعيد              | Y•A |
| من صلى صلاتنا ، البراء                            | 184 |
| من ظلم قيد شبر ، عائشة                            | 790 |
| من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ، أبوموسى       | ٤٢٠ |
| من قتل قتيلاً ، أبوقتادة                          | ٤٠٨ |
| من کان منکم أهدیٰ ، ابن عمر                       | 740 |
| من كل الليل أوتر رسول الله ﷺ ، عائشة              | 141 |
| من لم يجد نعلين ، ابن عباس                        | 719 |
| من مات وعليه صيام ، عائشة                         | 197 |
| من نسي صلاة ، أنس                                 | 14. |
| من نسي وهو صائم ، أبوهريرة                        | ١٨٨ |
| نحرنا على عهد رسول الله فرساً ، أسماء             | ۳۸. |
| نحن نعطيه من عندنا ، على                          | 781 |

| 240   | نزلت آية المتعة ، عمران                   |
|-------|-------------------------------------------|
| 171   | نعمل النبي ﷺ النجاشي ، أبوهريرة           |
| 40    | نعم إذا توضأ أحدكم ، عمر                  |
| 41    | نعم إذا رأت الماء ، أم سلمة               |
| 357   | نهي أن تتلقئ الركبان ، ابن عباس           |
| YVV   | نهي أن يبيع حاضر لبادٍ ، أبوهريرة         |
| 777   | نهي عن بيع الثمرة، ابن عمر                |
| 778   | نهي عن بيع الثمار ، أنس                   |
| 771   | نهي ﷺ عن بيع حبل الحبلة ، ابن عمر         |
| YAI   | نهن ﷺ عن بيع الذَّهب ، البراء ، وابن أرقم |
| 4.4   | نهئ عن بيع الولاء وهبته ، ابن عمر         |
| 777   | نهي عن ثمن الكلب ۽ أبو مسعود              |
| 71.   | نهن عن الشغار ، اين عمر                   |
| 11    | نهي عن الصلاة يعد الصبح ، ابن عباس        |
| Y • V | نهي عن صوم يومين ۽ أبو سعيد               |
| 7.4.7 | نهى عن الفضة بالفضة ، أيوبكرة             |
| ٤٠١   | نهئ عن لبوس الحرير ، عمر                  |
| ۳۸۱   | نهئ عن لحوم الحمر الأهلية ، جابر          |
| 777   | تهئ عن المخابرة، جابر                     |
| 410   | نهئ عن المزابنة ، ابن عمر                 |
| 404   | نهن ﷺ عن المنابذة ، أبو سعيد              |
| 411   | نهني عن نكاح المتعة ، على                 |

| نهينا عن اتباع الجنائز ، أم عطية                        | 177   |
|---------------------------------------------------------|-------|
| هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة ، ابن مسعود        | P 3 Y |
| هذان يومان نهئ رسول الله عن صيامهما ، عمر               | 7.7   |
| هل تجدرقبة ، أبوهريرة                                   | 144   |
| هل عندك من شيء تصدقها ، سهل                             | *11   |
| هن لهن ولمن أتى عليهن ، ابن عباس                        | 717   |
| هو عليها صدقة ، عائشة                                   | 7.7   |
| هو لك يا عبد بن زمعة ، عائشة                            | 479   |
| والذي نفسي بيده لأقضين بينكما ، أبوهريرة ، وزيد بن خالد | 40.   |
| والله ما صليتها ، جابر                                  | 74    |
| وضع رسول الله ﷺ وضوء الجنابة ، ميمونة                   | 4 8   |
| ولم يفعل ذلك أحدكم ، أبو سعيد                           | 441   |
| وهذا عسىٰ أن يكون نزعه عرق ، أبوهريرة                   | ***   |
| الولد للفراش ، عائشة                                    | 444   |
| ويل للأعقاب من النار ، عبدالله بن عمرو                  | ٣     |
| لا أحلف على يمين ، فأرى غيرها ، أبوموسى                 | 471   |
| لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المغيرة بن شعبة        | 14.5  |
| لا إن ذلك عرق ، عائشة                                   | ٤ ٤   |
| لا تبيعوا الذهب بالذهب ، أبو سعيد                       | 779   |
| لاتحد امرأة علىٰ ميت ، أم عطية                          | 277   |
| لا تحل لي يحرم من الرضاع ، ابن عباس                     | 44.5  |
| لاتسال الامارة عمال حمد بدسمة                           | *1.   |

| لا تشتره ولاتعد في صدقتك ، عمر                      | YAA   |
|-----------------------------------------------------|-------|
| لا تقدموا رمضان بصوم ، أبوهريرة                     | 144   |
| لاتلبسوا الحرير ولا الديباج ، حذيفة                 | 444   |
| لاتلبسوا الحرير فإنه ، عمر                          | 441   |
| لا تلقوا الركبان ، أبوهريرة                         | 77.   |
| لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، أبوهريرة                 | 414   |
| لا صلاة بحضرة طعام ، عائشة                          | ٦.    |
| لا صلاة بعد الصبح ، أبو سعيد                        | 77    |
| لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، عبادة بن الصامت | 1 . 8 |
| لا صوم فوق صوم أخي داود ، عبدالله بن عمرو           | 7 • 7 |
| لا هجرة ولكن جهاد ، ابن عباس                        | 377   |
| لا ، ولكنه لم يكن بأرض قومي ، ابن عباس              | 3.44  |
| لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم ، أبو هريرة         | ٥     |
| لا يجلد فوق عشرة أسواط ، أبوبردة                    | 409   |
| لا يجمع بين المرأة وعمتها ، أبوهريرة                | ***   |
| لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان ، أبوبكرة           | 440   |
| لا يحل لامرأة ، أبوهريرة                            | 771   |
| لا يحل لامرأة أن تحد ، أم سلمة                      | ٣٢٣   |
| لا يحل دم امريء مسلم ، ابن مسعود                    | 48.   |
| لا يرث المسلم الكافر ، أسامة                        | 4.1   |
| لايزال الناس بخير، سهل بن سعد                       | 194   |
| لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، أبو هريرة            | 184   |

| 7.0 | لا يصومنّ أحدكم يوم الجمعة ، أبوهريرة                   |
|-----|---------------------------------------------------------|
| 727 | لا يغسل المحرم رأسه ، المسور                            |
| ۲   | لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ، أبو هريرة            |
| *11 | لا يلبس القمص ، ابن عمر                                 |
| 14  | لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ، أبو قتادة                  |
| 397 | لا يمنعن جار جاره ، أبوهريرة                            |
| 77  | لا ينصرف حتى يسمع صوتاً ، عبدالله بن زيد                |
| ۸۸  | يا أيها الناس إن منكم منفرين ، أبو مسعود                |
| ٤٠٢ | يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، عبدالله بن أبي أوفئ |
| ۳۳۷ | يا عائشة من هذا ، عائشة                                 |
| 41. | يا عبدالرحمن بن سمرة ، ابن سمرة                         |
| 13  | يا فلان مامنعك أن تصلي ، عمران                          |
| 14. | يامعشر الأنصار ألم أجدكم ، عبدالله بن زيد               |
| 4.8 | يا معشر الشباب ، ابن مسعود                              |
| 484 | يعض أحدكم أخاه ، عمران                                  |
| 70  | يغسل ذكره ويتوضأ ، علي بن أبي طالب                      |
| 737 | يغسل المحرم رأسه ، ابن عباس                             |
| 1.7 | يقرأ في المغرب بالطور ، جبير بن مطعم                    |
| ٤٠  | يكفيك صاع ، جابر بن عبدالله                             |
| 117 | يهل أهل المدينة ، ابن عمر                               |

| , |  |  |  |
|---|--|--|--|

## فهرس الموضوعات

| الصفحة | للوضوع                          |
|--------|---------------------------------|
| ٧      | مقدمة المحقق                    |
| ٩      | ـ ترجمة الحافظ عبدالغني المقدسي |
| 4      | ـ أسمه ونسبه ومولده             |
| ١.     | ـ نشأته ورحلاته                 |
| ١.     | ــ شيوخه                        |
| 11     | ـ تلاميذه                       |
| 11     | ـ ثناء العلماء عليه             |
| 14     | ــ مؤلفاته                      |
| 14     | ــ وفاته                        |
| 18     | _ نسبة الكتاب إلى المؤلف        |
| 10     | ـ وصف نسخ العمدة في الأحكام     |
| ۲١     | ـ شروح العمدة في الأحكام        |
| 1      | ـ مقدمة المقدسي                 |
| ٣      | ـ كتاب الطهارة                  |
| ٩      | _باب الاستطابة                  |
| 14     | ـ باب السواك                    |
| 18     | ـ باب المسح على الخفين          |
| 10     | _باب في المذي وغيره             |

| ۱۸  | ـ باب الجنابة                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| **  | ـ باب التيمم                                              |
| **  | ـ باب الحيض                                               |
| ۲٥  | -كتاب الصلاة                                              |
| 40  | ـ باب المواقيت                                            |
| ٣١  | ـ باب فضل الجماعة ووجوبها                                 |
| 77  | ـ باب الأذان                                              |
| ۲0  | ـ باب استقبال القبلة                                      |
| 77  | ـ باب الصفوف                                              |
| 79  | ـ باب الإمامة                                             |
| 23  | ـ باب صفة صلاة النبي ﷺ                                    |
| ٤٧  | ــ باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود                   |
| ٤٨  | ـ باب القراءة في الصلاة                                   |
| 0 • | <ul> <li>باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم</li> </ul> |
| ۱ه  | ـ باب سجود السهو                                          |
| ۲٥  | ـ باب المرور بين يدي المصلمي                              |
| ٤٥  | ـ باب جامع                                                |
| ٥٧  | ـ باب التشهد                                              |
| ٦.  | ـ باب الوترــــــــــــــــــــــــــــــــ               |
| 11  | ـ باب الذكر عقيب الصلاة                                   |
| 78  | ـ باب الجمع بين الصلاتين في السفر                         |
| ٦.  | ـ باب قصر الصلاة في السفر                                 |

| $\overline{}$ |      |                |
|---------------|------|----------------|
| YTY           |      | mater at 14 2  |
| עץ וונ        | <br> | فهرس الموضوعات |
|               | <br> | 5- 5- 6- 5-    |

| ٦٥       | _ باب صلاة الجمعة              |
|----------|--------------------------------|
| ٦٨       | ـ باب صلاة العيدين             |
| ٧١       | ـ باب صلاة الكسوف              |
| ٧٢       | _ باب صلاة الاستسقاء           |
| ٧٤       | _ باب صلاة الخوف               |
| ٧٩       | _ كتاب الجنائز                 |
| ٨٥       | _ كتاب الزكاة                  |
| ٨٨       | _ باب صدقة الفطر               |
| ٨٩       | _ كتاب الصيام                  |
| 41       | ـ باب الصوم في السفر           |
| 90       | _ باب أفضل الصيام وغيره        |
| 44       | ـ باب ليلة القدر               |
| <b>N</b> | _ باب الاعتكاف                 |
| 1.4      | <b>ـ كتاب الح</b> ج            |
| 1.7      | ـ باب المواقيت                 |
| 1.,4     | ـ باب ما يلبس المحرم من الثياب |
| ١٠٥      | ــ باب الفدية                  |
| 1.1      | ـ باب حرمة مكة                 |
| ١٠٨      | _ باب ما يجوز قتله             |
| 1.4      | ـ باب دخول مكة وغيره           |
| 111      | _ باب التمتع                   |
| 118      | ـ بات الهدي                    |

| 110 | ـ باب الغسل للمحرم              |
|-----|---------------------------------|
| 111 | ـ باب فسخ الحج إلى العمرة       |
| ١٢. | ـ باب المحرم يأكل من صيد الحلال |
| 177 | -كتاب البيوع                    |
| 177 | ـ باب ما نهي عنه من البيوع      |
| 147 | ـ باب العرايا وغير ذلك          |
| 174 | ـ باب السلم                     |
| 14. | ـ باب الشروط في البيع           |
| 171 | ـ باب الربا والصرف              |
| 177 | ـ باب الرهن وغيره               |
| 189 | ـ باب اللقطة                    |
| 189 | ـ باب الوصايا                   |
| 181 | ـ باب الفرائض                   |
| ١٤٥ | ـ كتاب النكاح                   |
| ١0٠ | ـ باب الصداق                    |
| 108 | ـ كتاب الطلاق                   |
| 100 | ـ باب العدة                     |
| 109 | ـ كتاب اللعان                   |
| 175 | ـ كتاب الرضاع                   |
| 177 | ـ كتاب القصاص                   |
| ۱۷۳ | ـ كتاب الحدود                   |
| ١٧٧ | ـ باب حد السرقة                 |

|       |      |      | - 3             |
|-------|------|------|-----------------|
| 749)- | <br> | <br> | هرس الموضوعات 🛚 |
|       |      |      | بهرس الموجبوب   |

| ـ باب حدالخمر           | 174 |
|-------------------------|-----|
| _ كتاب الأيمان والنذور  | ۱۸۱ |
| ـ باب النـذر            | ۱۸٤ |
| ـ باب القضاء            | ۱۸۵ |
| _ كتاب الأطعمة          | 144 |
| ـ باب الصيد             | 194 |
| ـ باب الأضاحي           | 190 |
| _ كتاب الأشربة          | 114 |
| ـ كتاب اللباس           | 144 |
| ـ كتاب الجهاد           | ۲.۱ |
| <b>ـ كتاب العتق</b>     | 4.4 |
| <b>_</b> الفهارس        | 711 |
| _ فهرس الأحاديث         | 717 |
| <u>ـ فهرس الموضوعات</u> | 440 |